



صدرية مقاتلٍ مسلم من جزيرة جاوة تحمي صاحبها من نثر الحرب، تطبيع باتيكي، جاوة في حوالي 1900

خرجتْ من ألمانيا في المنوات الأخيرة صور مرعبة طافت الدنيا جميعها. فهل أصبح كره الأجانب والاعتداء عليهم من معطيات واقعنا المريعة؟

ويرى ماريو أردهايم أنّ تفاقير العنصرية في أوروبا وازدياد السوء في معاملة الأجانب يرجعان في الدرجة الأولى إلى «السرعة التي يسير بها التحوّل الحضاري الأوروبي، أي في السرعة التي تتغيّر بها الأساليب الحياتية، والتصوّرات السياسية ، ورموز العداء ، ونماذج القياس والقدوة» . ويقول أردهايم : عندما يؤدّي التحوّل الحضاري إلى إعادة توزيع الامتيازات وإلى نشوء فنات جديدة من الفقراء، يبدأ الناس يفكّرون أنّ الأجانب والنازحين وطلاّب اللجوء يشكّلون خطرا عليهم، فتظهر العنصرية على الساحة الاجتماعية. ولا شكّ أنّ في هذه النظرية جانبا من الصحّة غير يسر،

لكُّنها تضيق عن تفسير ظواهر كثيرة أخرى في هذا الحجال.

وينبّه بيرند توم في مقاله «الشرق (الغريب) في تراث أوروبا الحضاري» إلى أنّ أوروبا قد ورثت من قديم الزمان غاذج فكرية ، لا تزال إلى اليوم ذات تأثير في علاقتنا بالشرق وذات أثر مكثوف تارة ومحجوب أخرى في الحجادلات العامّة في هذا الشأن . ويستند توم في تحليله إلى عملن أديتين يقابل أحدها بالآخر : «قصيدة رولاند» المؤلِّفة في القرن الثاني عشر وقصائد «الديوان الغربي الشرقي» لغوته وما يتبع هذا الديوان من «ملاحظات ومقالات» من أجل تيسير فهمه . ويتّضح من هذه المقابلة ما في «قصيدة رولاند» من سطحية وتحريض وما في على غوته من مجهود فكرى ، إذ يؤدّي الاشتغال بالحضارة الغريبة من أجل تعرّفها إلى وعي أعمق الحضارة الذاتية ، أي الألمانية في هذه الحالة ، فيكون ذلك حافزا على اغاء الطاقة الخلاقة.

وجانب آخر من «الغريب» لدى المء هو الجنس غير جنسه الذي وُلد فيه . هذا ما عرض له فلم «اللبلة المقدّسة» الذي أخرجه نيكولا كلوتس، والدخول في الموضوع يأتي من أنّ والدا تمنّي أن يولد له صبى، فلما وُلدت له بنت عاملها معاملة الصبيان وأنشأها على ذلك. وقد أخذ هذا الموضوع من روايتين للأديب المغربي الطاهر بن جلّون المقيم في باريس؛ وأجرت آسيا هرفاتسينسكى المقابلة التي في هذا العدد مع مخرج الفلم وإليزابيت بيرسيفال التي هي زوجه وزميلته . ومن الناس من تصير غربته غربتين ، كما في رواية : «شاى مع ثلاث قطع من السكر» التي يروى فيها رينان دييركان حياة عاملة تركية في ألمانيا، ظلَت تشعر بالغربة في هذا البلد بالرغم من السنين الكثيرة التي قضتها فيه مع عائلتها ؛ وكانت تزور قريتها في تركيا كلّ عام، فبدأت، مع سيّر الزمن، تشعر بالغربة في موطنها الأصلي أيضًا. وهكذا انطوت المرأة على نفسها وأخذت ترجع أكثر فأكثر إلى عالم الأحلام وذكريات الطفولة. وأتينا بقصة قصيرة لذياب العامري ذات عرض متاز لمشاعر صبى في السادسة أو السابعة إزاء «الغريب» ولما في هذه المشاعر من جوانب الافتتان والتعطُّش إلى المعرفة . فقد استقطَّت بلدة «حيل العوامر» العانية ، ذات يوم ، على جلبة من جانب الوادي ، فهرع صبيّنا إلى هناك مع رفاقه وشهدوا حلول الغجر وتتبعوا مندهشين ما علوه من أعال، يشبه بعضُها الطقوس، وماأحدثوه من التعبّعة وزعزعة ونشنشة». وكان صاحبنا سمم من قبل ما يرويه أهل البلدة من أقاصيص مشوّقة عن الغجر وعن أساليب حياتهم وترحالهم الدائم، ثمّ إنّه تعرفُ فيهم بفتاة بارعة الجمال، فكان كلّ ذلك مصدرا لافتتان قوى وبرىء بأولائك الغرباء .

ونجد افتتانا من نوع آخر، في مقالة جاءت بنظرية قيّمة لكن مثيرة للقلق، نظرية ألـكسندر ياكيموفيتش الّتي قدّمها في مقالته «نبذة من العقلية الغربية». «العقل الباحث، والناقد، والكاشف هو إله الغرب حاضرًا وماضيًا». وهذا وحده لا يعدُ اكتشافًا جديدًا، لكنّ ياكيموفيتش يمضي فيقول إنّ «أنا» الغرب الباحثة في كلّ شيء والموضِّحة لكلّ شيء لا تجلي نفسها فحسب، بل تجلى الآخر أيضًا. والكثُّف عن العقل، وتأديب الأنا العاَّرفة، هذه «الإيماءة الانتحارية»، لاّ تهدف إلا إلى الاحتفال بالقلق العارف غير ذي الحدود. فهل تكن في هذا العلَّهُ في الإعجاب بالغرب؟ وتتناول مقالة أخرى حياة أرنولد تسفايغ، وتتحدّث عن عدم تقبل أدبه في جمهورية ألمانيا الكَتْغُلِدية عامِدَلِي بذلك على غفل الغرب عن نقد نفسه ، وعن قلَّة حيلته أحيانًا .

### المحتويات

| Bernd Thum                         | 4  | ييرند توم                                 |
|------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| DER "FREMDE" ORIENT IM KULTURELLEN |    | الشرق (الغريب) في تراث                    |
| ERBE EUROPAS                       |    | الشرق (الغريب) في تراث<br>أوروبا الفكري   |
| Mario Erdheim                      | 11 | ماريو أردهاج                              |
| ÜBER DIE URSACHEN VON              |    | ماريو أردهايم<br>عن أسباب العنصرية والخوف |
| FREMDENANGST UND RASSISMUS         |    | من الأجنبي                                |
| DIE WAHRNEHMUNG DER FREMDEN,       | 16 | إدراك الغريب وفهم الثقافة الأخرى          |
| DER ANDEREN KULTUR                 |    | مقابلة مع نيكولا كلوتس وإليزابيت بيرسيفال |
| Ein Interview mit Nicolas Klotz    |    | أجرت المقابلة أسيا هرفاتسينسكي            |
| und Elisabeth Perceval             |    |                                           |

Das Gespräch führte Assia Harwazinski

Assem El-Ammery

"NEUE METROPOLEN" - DIE DRITTEN INTERNATIONALEN LITERATURTAGE

DIE LOGIK DES SCHÖNEN Thomas Herzog bekam den Großen Preis des Bundes Deutscher Architekten





| Renan Demirkan<br>HIER WERDEN WIR FREMDE BLEIBEN<br>Ein Kapitel aus dem Roman<br>"Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker" | 22 | رینان دبیرکان<br>سنبقی هنا غرباء<br>متنطفات من روایة<br>«شای مع ثلاثة قطع من السگر» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Diyab El-Aamri<br>DIE ZIGEUNERIN VOM WADI                                                                              | 25 | ذياب العامري<br>غَبرية الوادي                                                       |
| Rainer Michael Boehmer<br>BILDER EINES AUSGRÄBERS:<br>WALTER ANDRAES ORIENTBILDER                                      | 29 | راينر ميشانيل بومر<br>لوحات لعالم من علماء الأثار:<br>لوحات قالتر أندريه الشرقية    |
| Mounir Fendri<br>GUSTAV NACHTIGAL IN TUNIS                                                                             | 33 | منير الفندري<br>غوستاف ناختفال في تونس 150 عاما                                     |
| Manfred Sack                                                                                                           | 41 | مانفريد ساك منطق الجميل                                                             |

. توماس هيرتسوغ يجوز الجائزة الكبرى لاتحاد المعاربين الألمـان

عاصم العمري المؤتم الأدي الدولي الثالث: ﴿مَدَنَ كَبُيرَةَ جَدِيدَةَ﴾ · · · أعالمًا في ألمانيا

مؤلَّفُونَ عَرَب يقرُّدُونَ مِن أَعَالِمُمْ فِي أَلَمَانِيا





63





Hugo v Greifenklau ARNOLD ZWEIG - EIN DEUTSCHES SCHRIFTSTELLERLEREN

68

71

74

84

an

ISSN 0015-0932

هوغو فون غرايفنكلاو أرنولد تسفايغ - حياة أديب ألماني

Helen Mecklenburger DIE WESTLICHE KULTUR - FIN WUNDER EIN TRICK UND EIN VERWEGEN FRAGWÜRDIGES SPIEL DES GEISTES Inter Nationes-Preis 1993

هيلين ميكلينيورغ الحضارة الغربية - أعجوبة، حيلة، لعبة عقلية جسورة، مشكلة جائزة انتر ناتسونس لعاء 1993

Peter Hoffmeister JÜRGEN HABERMAS - DER LETZTE DYNOSAURIER DER LINDOGMATISCHEN LINKEN HAT SEINEN ERIEDEN MIT DEM RECHTSSTAAT GEMACHT

ببتر هوفاستر يورغن هابرماس - آخر ديناصورات اليسار غير العقائدي يصالح الدولة الدستورية



Regina Gross GEORG FLEGEL - MORALPREDIGT LIND EINLADUNG ZU KULINARISCHEN VERGNÜGEN ZUGLEICH

ريغينه غروس غيورغ فليغل - موعظة في الأخلاق ودعوة إلى أطبب الطعام في أن معًا

Helen Mecklenburger DAS BÖSE SPIEL MIT DER MACHT oder RATTENFÄNGER UND SCHARLATANE

77 هبلين ميكلينيورغ اللعبة الشريرة مع القوّة أو الضألون والشعوذون

Rolf Michaelis WILDE KLAGE - Joachim Schlömers "Neuschnee in Troia"

شكوى عارمة - مسرحية (ثلج جديد في طروادة) ليوآخيم شلومر

KUI TURCHRONIK

أحداث ثقافية

رولف مشائبلس

قراءات



#### BILDNACHWEIS

FIKRUN WA FANN, Nr. 59, Jahrgang 31, 1994, فكر وفيَّ، عدد 59، السنة الحادية والثلاثون، 1994. الاصدار والنش : INTER NATIONES . إدارة التحرير : الدكتورة روزماري هول. التحرير : ياسمينة أمقران. الدكتور عمد الصادق طراد. الاشراف على الترجمة والصف: الدكتور عمد الصادق طراد. الترجمة: د. عم الغول، د. رفعت هزير . Info-Satz Stuttgart GmbH الصف ب التصمير: Graphicteam Köln . . Offizin Andersen Nexö, Leipzig : الطباعة : عنوان هيئة التحرير: Dr. Rosemarie M. Höll Hauptstr. 44, D-73278 Schlierbach لايجوز إعادة طباعة نصوص أو صور من هذه الحِلَّة إلاَّ بإذن من الناشر. ويعلن الناشر أنَّ الأراء الصادرة في هذه الحِلَّة إنَّا هي في الأساس أراء اللولفين © 1994 INTER NATIONES U1, U4, Seite 2 (3. von oben) 42, 43, 48: aus Th. Herzog, Bauten 1978 - 1992 U2. U3. Seite 49. 50. 51. 52: aus "Die Görten des Islam" Seito 5, 7: Aus R. Lejeune "Day Botsodelind in doterlichen Kunst Seite 6, 9, 10; aus "Europa und der Orient" Ausstellungskatalog Seite 12/13: dpa Seite 22/23, 34, 56, 57, 58, 61, 62 67 87 88 89 2 12 won ben), 3 (1, und 3, von oben) dpa Seite 26: Divab El-Aamri. Seite 29, 30, 31, 32: R. M.

Boehmer, Berlin Seite 36, 39: aus Zouhir Chelli, 'La Tunesie au Rhythme des Estamoes Seite 41: Burkhard Jütter Spillecke (Hrsg.), "Der Ga von der Antike bis zum Seite 46, 47: Dieter Leistner Seite 54, 55: Vera Trost,

Seite 64 (oben rechts), 65 (oben rechts): Ekko von Schwichow, Berlin Seite 68: Inter Nationes, Bonn Seite 72: Peter Peitsch Hamburg Seite 74/75, 3 (2. von oben): lerie Stuttgi Seite 78/79: Michael Seite 80: ZDF. Main: Soite 82: Christian School Seite 83: Detlet Erler, Seite 85: aus "Chinas gskatalog Seite RS: Wilhelm Reu e 93: aus W. Irving ite 95, 96: aus Carol

## الشرق «الغريب» في تراث أوروبا الفكري

#### بيرند توم

لمت أقصد في هذا المقال إلى التراث المادي كالذي ترعاه مصلحة حماية الأثار ، ولا إلى التراث التأميسي الذي يبحث فيه عليه التازع في الحيالات الاجتماعية والقاناونية والدستورية . ثم أن مصطلح «التراث» الذي يروق للسياسيين أحيانا أن يحصروا فيه كل ما أخدر إلينا لا يستوفي جميع الجواب التي أريد التطرق إليه، هو التراث غير المادي، التراث الفكي الذي خلقته لنا المخورات من العصور الخالية .

وكثير من الناس يرى للترات طابعا ملزما أخلاقيا، ويرى أنّ هذا الترات عِنَّل القدم الذي بنت وساد في صراصات المصور الماضية . لكنه يليق بنا ،إذا تفحصنا تراتنا بأكماء ولا سها تراتنا الفكري ، إلا نأخذ بهذا الرأي ؛ فنحن نجد في الترات من المناصل المنبوهة ، بل الخطيرة ، ما لا يكن أن يكون موضوعا للالتزام الأخلاقي . مع هذا، فإنّ الترات الفكري يؤثّر فينا فويّ التأثير، في إلحال اللاشعوري غالبا: نظرتنا إلى العالم وما تستنيمه من طريقة في الفكري والعمل ، وناقي تنافضات تراتنا الفكري من الأزمات التي حدثت في العصور التاريخية وخلقت موجات من الكبت الجماعي المعصور التاريخية وخلقت موجات من الكبت الجماعي المعصور التاريخية وخلقت موجات من الكبت الجماعي والحديث ، أي أن عناصر من الأرات الفكري من عصور والحديث ، أي أن عناصر من الأرات الفكري من عصور عزية أن ندري غالبا - في حضارتنا الراهنة .

ويليق بنا الاَّ تَكتفي بمعرفة تراثنا الثقافي وإنمَّا أن ندرُب أنفسنا على السيطرة عليه ؛ وهذا يتطلّب منّا تكوين «ذاكرة ثقافية» نقدية . علينا أن نتعلّم إدراك الاتّجاهات المتناقضة في هذا

الترات، بما فيها الاتجاهات (المنسيّة) والمتحسّبة. فالتفكّر في هذه الاتجاهات قد يعيننا على تدبير حاضرنا لأنّها تحوي إمكانات لوجود حلول الأزمات، من جهة، ولما فيها، من جهة أخرى، من مفاجآت سيّنة كامنة، نجسّن بنا أن ندرها.

وأودَ في مقالي هذا أن أعرض للهاذج الفكرية ، أي «البرامج الفكرية» في التراث الأروبي التي ما زالت إلى اليوم تؤثّر في العلاقة بين «الشرق» و «الفرب» .

غيد موضوع «الغريب» في كل الحضارات، فهو أغوذج في التفكير تستند البه كل حضارة اتتحد هوتها الحاسقة، «الذاتيمة» . إلا أنه لا يجوز أن تُغضل أن «الذاتي» و «الذيبيه» مفهومان مترايطان، أي أن كلا مبيا ذو علاقة بالآخر. فن حاول مرة جدّيًا (أي معتبدا على معطيات الواقع الثقافي» أن يحدّد مفهوسا «الذاتي» الخاص» و «الذيب» لا بدّ أن انتمى إلى اكتشاف «الذاتي» في «الذيب» و «الذيب» في «الذاتي».

وأستخدم في هذا المقال مصطلخي «الشرق» و «الغرب» 
عدا، مع علمي بما يعلق بها من قلة الدقة ومن الارتباطات 
الأيديولوجية . فعناها لا يتبع الغروق الداخلية في العالم 
الإسلامي بيمال إفريقيا والشرق الأدفى ولا لمثلها في الدائم 
الحضارية بأروبها وشال أمركا . ما أن المصطلحين لا يتسعان 
للتداخل الفكري بين هذين الحجالين الحضاريين الكبريين . 
عثم التي أن أى من الممكن ، بل من اللازم ، أن أستخدم في 
مفهومنا الأوروبي الموروث وما يتمسل به من غاذج فكرية 
وجادلات .

وبما أنَّنا نبحث هنا في غاذج من التراث غير المادي، لها في الجدال العلني بأوروباً أثر تحجوبٌ تارة ومكشوف أخرى، فقد اعتمدتُ على مصادر أدبية واتَّخذت لهذا المقال عملين أدستن غوذ حتين ، أقابل أحدهما بالآخر الأخما عثلان قطيين في علاقتنا الموروثة «بالشرق الغريب»: العمل الأوّل، «قصيدة رولاند» ، من القرون الوسطى ، والعمل الثاني ، «الديوان الغربي الشرقي» لغوته. فكلّ عمل منهما ينقبل من زمانه المواقف الفكرية التي كانت لمؤلفه والجمهور الذي سمعه أو قرأه، وهي مواقف مَثْلة لمجادلات تاريخية في تراثنا الفكرى الأوروبي. ومع أنّ هذه النقاشات ترجع إلى عصور متنائية: لقرون الوسطى، وبالتحديد زمن الحملات الصليبية ، ثم عصر التحوّلات السياسية في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، إلا أنّ تأثيرات النقاشات المذكورة هي «متزامنة» في وقتنا الحاضر ، أي أنّ بعضها يواكب بعضا في مجتمعنا هذاً، من أنّها دخلت في التراث، ووصلت إلى جيلنا وإلى الجيل الناشئ.

كانت في القرون الوسطى الفترة المبتدة من القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر أغرات عظيمة في التاريخ عشر إلى الثالث فيا الموتبة الأوروبية. فكيف كانت في ذلك الوقت تصورات أوروبا عن «الشرق» خصبها، وعن دينه الإسلام؟ وماذا دخل من تلك التصورات إلى «البرمجة الأوروبية»

أَلْنَتْ وقسيدة رولاند في حوالي 1170 م. في مدينة ريندسبورغ، ومن المحكن أيضا أن تكون ألفت قبل ذلك عنوسة عقود. وتذكر هذه الللحصة الحرب التي شبًا سازلمان، قيصر المسيحيين المنبور، على المسلمين بالأنداس، وتشعون كفرة. ويتُم هذه الماسيدة ببعد قومي ألماني، ويبعد أوروبي أيضا؛ وهي مأخوذة من وقسيدة رولاند؛ الفرنسية، وقد دخلت القصمي الحاكة حول رولاند وشارلمان في الرصيد الأسطوري الأروري وأثرت في تربية أجهال عديدة من الناشية والأوروبية رفي ما يلي أربعة أقوال من وقصيدة رولاند، من عام 1170 أترك للقارئ الحكم على وقصيدة رولاند، من عام 1170 أترك للقارئ الحكم على

1 - كانت معرفة الأوروبيين تجضارة المسلمين قليلة ، إلا أنّ
 الأوروبيين لم يحاولوا الوصول إلى عناصر هذه الحضارة
 وتبيتها على حقيقتها .



رولاند يقتل العملاق «الكافر» فِرَاغُوت

مثال: تزعم «قصيدة رولاند» أنّ المسلمين كفرة، مع أتمم يؤمنون بإله واحد؛ وتزعم أتهم يعدبون الأصنام (البيت 34) ، كا تزعم أتمم يعبدون إلاها اسمه محمد وآخر اسمه أتولو! (البيت 380 وما بعده).

2 - وما أنَّ معرفة الأوروبيّين بحضارة المسلمين كانت
 قليلة، فقد شرّهوها واستخدموا هذا التشويه ليكوّنوا،
 بالمقابلة، هويتهم المسيحية الأوروبية وإبرازها.

وترع «قصيدة رولاند» أنّ الكفرة المسلمين بعيشون دوغا قيود أخلاقية، فهم ينهبون ويحرقون، ويبده في بوت الله، ويختطفون الناس ((البيت 200 وما بعده). وهكذا يبخل إبراز فضائل المسيحية منت همايتها بالاخطاط الأخلاق المزعم لدى المسلمين: «كونوا خجسانا، نبلاء الحُلُق، متواضعين، وأطيعوا الله وسيدكم ((البيت 214 وما بعده). 3. استُخدم لمهاجمة الإسلام و «اللمرق» قوالب قديمة، ظهر بعضها في زمن الحروب بين فارس واليونان في القرن الحاس, قبل الملاد.

«أتوا شتى الأعمال الماجنة مغترين بتفوقهم كا يفعل الملحدون (...) فهم يريدون مكابرة السيد الأعظم الذي لم يأت أعظم منه تحت المهاء أبدا (البيت 280 وما بعده).

ومن العناصر السلبية التي تأتي في «قصيدة رولاند» عن الحضارة الإسلامية العنث والتكبر والسيطرة على مجالات جغرافية شاسعة وخلق كثير (البيت 285 وما بعده).



فرسان الحملة الصليبيـة يركبون البحر، مخطوطة على الرق من القرن الثاني عشر

فكر وفن Fikrun wa Fann 6



a chant faultice y font les wice planner Saut fula fofte mot of mefpafer

Chin pawle w fon were effaute E more le fo falt narmes x bauter

20 seiner minera ole vor a platter > 101; Comparar moult wile pouce parfer

in out Sien Truce amer et teine der sub: le ad natic ou tofatt couronce

el confesser nouvent onanie le france I fratout une fee barone cinquiant

Wifant

Dullant

ex dartemante le riche por

Et du duc narmet quel parama

رولاند يشهد المقابلة بين القيصر شارلمان وإيمونت (الوثني) قبل أن تبدأ المعركة

4 - ويظهر من طريقة التفكير هذه أنّ الحضارة الأجنبية لا تملك قيمة خاصَة بها، حتى وإن كانت سلبيـة. وإنَّا قيمتها تأتى من كونها موضوعا يستحوذ عليه الجانب الذاتي. وقد أمر القيصر شارلان «بتدمير قرى المسلمين الذين يرفضون الدخول في المسيحية» (البيت 365 وما بعده) . وأمًا عملية التبادل الثَّقافي العويصة ، فلا تتطرِّق إليها «قصيدة رولاند» ، بل تقول: " «عُده الأسقف . . فهم الآن (المسلمون) يؤمنون بالثالوث المقدّس ويطيعون الدين أيمًا اطاعة (...) (البيت 351 وما بعده) .

صحيحٌ أنَّ هذا النصَّ قد أُلَّف في القرون الوسطى. وصحيحٌ

أيضًا أنْ قد ظهر في أوروبا منذ القرن الثاني عشر مفكّرون لم يعودوا يريدون تطبيق الثنائية المسيحية الأوغسطينية (دولة الله ضد دولة الشيطان) في الجال السياسي تطبيقا فظًا. لكنّ تأثير الاستقطاب ومبالغة التبسيط في أن واحد اللذين تحتوى عليهما «قصيدة رولاند» قد امتدا لل القرون اللاحقة حتى عصرنا هذا.

وأضرب لهذا مثلا: التصور التقليدي المزعوم عن الحكم الفردى الغاشم في الشرق، فنحن نجد آثار هذا التصور في وقت لاحق فها كتب ضد الأتراك في الفترة ما بين القرنين

الخامس عشر والسابع عشر.

ثمُ جاء من بعدُ هيغل (1) ويعقوب بوركهارت (2) وماكس فيد (3) وغيرهم، فوضعوا في القرنين التاسع عشر والعشرين القواعد الفكرية والأكادعية «الاستبدادية الشرقية» المزعومة؛ وما كان في زمان أولائك المفكّرين ليخفي أنّ الاستبدادية ليست من احتكار الشرق.

هذا، وظهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بأوروبا حركة دعم متزايد للعلمانية والفردية والتجديد. لكنّ تلك الحركة خلفت موضوعا يناقضها في المجال الحضاري الفكري: موضوع «إرادة الجماهير العامّة» ، أي القومية ، فاتسّع هذا الموضوع واشتد النقاش فيه حدة.

ومهما يكن من شيء ، فقد صار للأوروبيين في ذلك الوقت عدة اختيارات دينية وساسة وثقافية . وصار لمم ، لأول مرة، اضافة الى الفرص الفردية، فرصة جماعية تاريخية لتعرَف ثقافات أخرى والتفاعل معها، لا على نحو على فقط، وإغاً أيضا من طريق الإدراك العقلي؛ ذلك بعد أن أخذت المقاسس الثقافية والحمات القدمة تنحل وتتلاشى. إنّ تراثنا الفكري متعدّد الجوانب ومصبوغ بصبغة «تزامن القديم والحديث، ، كما بيِّنًا أنفا. ومع أنَّ النموذج المعاكس لتصورنا القديم هذا عن الحضارة الأجنبية، وبخاصة عن الحضارة الشرقية ، يرجع هو الآخر إلى القرون الوسطى ، إلاّ أنّ الفرصة التاريخية للبروز لم تتح له قبل فترة التحوّل الذي حدث في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. أَفضل ما يمثّل هذا الفوذج المعاكس هو الديوان «الغربي الشرقي» الذي ألّفه غوته ما بين 1814 و1820 و «ملاحظات ومقالات من أجل فهم أيسر للديوان الغربي الشرقي، التي فرغ غوته من تأليفها في عام 1827 ، وإن كان هذان العملان ليسا الوحيدين اللذين ظهرًا في هذا المضمار . ونلمس في غوته على نحو رائع كيف يتأثَّر أوروبي ذكى القلب، دقيق الحسّ، في مطلع القرن التاسع عشر بحضارة أجنبية قوية كحضارة الشرق الإسلامي. وقد علَّق غوته عامَ 1815 في «الكرّاسات اليومية والسّنوية» عن اشتغاله بالديوان الغربي الشرقي قائلا: «مع أنني كنت شرعت في كتابة (رحلة صقلية) إلا أن اهتمامي بالشرق قد استحوذ على طاقتي كلّها» . قد خبر أوروبيّون بعد غوته مثل هذا خبرةً كانت مُرّة أحيانا؛ من هؤلاء نذكر: ت.أ. لورنس (4)، ولويس ماسنيون (5)، وجاك بيرك (6)، ومرشال هودسون (7).

وقد اطلع غوته على قصائد للشاعر الفارسي حافظ شيرازي، ترجمها المستشرق هامر بورغشتال (8). ومع أنّ حافظ قد عاش في القرن الرابع عشر ، فإنّ غوته وصفه عبر الزمان والمكان بأنه «أخوه التوأم»، فكان محقًا في هذا الوصف المطابق تماما لعلاقة أوروبا بالعالم الإسلامي عربيا وفارسيا لأنّ هذين المجالين الحضاريين قد نهلا في نشأتهما من الحضارة البونانية القدمة ، وخاصة المبلينية ، ما أثر فيهما تأثيرا جذريا.

إنّ السبب الذي يجعل صورة «الشرق الغريب» التي رسمها غوته صورة رائعة ، حدرة بأن تُتَخذ مثالا سبك لا بتصل كثيرا عا اكتشفه الأديب في تلك الحضارة الغريبة ، فهذا ليس في درجة أولى من الأهمّية ، وسنعرض له فيما بعد ، وإغّا ما يجعلها كذلك هو بنيتها الجديدة المغايرة لما هو معهود. فصور الشرق التي جاءتنا من غيره من المؤلفين والفنّانين (لِنذكرُ مثلا ما أتّى به كارل ماي في وقت لاحق، أو معرض اللوحات «الشرق والغرب» برلين في ينبو / يوليو 1989) -هذه الصور لا تكاد تنطوى على إشكاليات، فهي تجر الثقافة الأجنبية إلى الرغبات الحسية الجاعية الخاصة بالثقافة الأوروبية، وكأنَ هذا من بديهيّات الأمور. أمّا النموذج المعاكس الذي أتى به غوته ، فمختلف قاما ، إذ صار «الشرق الغريب، شكّلا ذا قيمة ذاتية ، وعنصرا مستقلا ، وقطبا فعّالا يحوّل وعى الأوروبيين إلى قطب معاكس. لتقاءُ غوته بثقافة الشرق الغريبة عنه أجبره على أن يرجع إلى نفسه وأن يعيد النظر في صبغته الثقافية الخاصة ، ودفع به إلى أن ينشط على نحو غير معتاد بأن اشتغل عوضوع «الأجني» وعالجه فكريًا . هكذا نشأت عملية تبادل جدل بين الثقافات ، تعالج الثقافة «الغريبة» ، أي الشرقية ، وتتوصل من خلال ذلك إلى تعرِّفها وأيضا إلى أدراك الخواص الثقافية الذاتية ، أي الألمانية والأوروبية في هذه الحال.

وقد وصف غوته هذه العملية في «الكرّاسات اليومية والسنوية»، وكان، كا ذكرنا، اطّلع على ترجمة هامر بورغشتال لقصائد حافظ ، فكتب أنّ هذه الأشعار «أثرت في تأثيرا شديدا حادًا، فكان على أن أواجهها بنشاط خلاق، وإلا ما كنت لأثبت أمام قوتها. إن تأثيرها كان مفرط الشدّة . . فكان لا بدّ من أن أجد في هذا دافعا للمساهمة» .

<sup>(1)</sup> Hegel (2) Jacob Burckhardt (3) Max Weber (4) T.E. Lawrence (5) Louis Massignon (6) Jacques Berque (7) Marshall Hodgson (8) Hammer-Purgstall



أوجين دي لاكروا، فنموة من الجزائر العاصمة في بيتهنّه ، زيت على كنّان، 1834

ونلفت النظر إلى أنّ غوته قال «مساهمة» ولم يقل «استحواد».

وغن نجد رضى عظها في جال الشعور والعقل والأخلاق عندما نتبع غوته في عرضه لمذه العملية الخلاقة. يغير في هذه العملية إلى طريقتين «لتنشيط» العناصر الذاتية، أي الألمانية والأروبية، التي تفقيد ما للهوية الزائفة من صفات الانعزال والحجود:

1 - الطريقة الأولى تتثل في اكتشاف «الغريب» في «الذاتي». فعندما يشتغل المرء بالثقافة الأجنبية، يفاجًا باكتشاف عناصر في هويته الثقافية الخاشة كان يعدها من

قبلُ من العناصر المبيرة اتبلك الثقافة الأجنبية. ويصف غوته في «الكرّاسات اليومية والسنوية» خبرته الخاصة، فيقول: «برز عندي كلّ ما كنت فكّرت فيه وانطوى صدري عليه وكان مشاجها مادةً أو معنى لما (قرأت لحافظ) ...». إضافة إلى هذا، فإنّ التفاعل مع الثقافة الأجنبية يؤدّي إلى «تنشيط» القطب «الذاتي» عن طريق عملية معاكمة متمثّلة في الطريقة الثانية:

2 - الطريقة الثانية تؤذي إلى اكتشاف «الذاتي» أو إعادة
 اكتشافه بواسطة «الغريب». فقد ألف غوته القسم الأكبر
 من أشعار «الديوان الغربي الشرق» خلال زيارة لمنطقة نهزى



صفحة الفلاف من كتاب والديوان الغربي الشرقي، ب مكتبة وكوتايشه بوخهاندلونغ، شتوتغارت، 1819

الماين والراين التي ؤلد فيها. يقول: نزلت في بيت ريفي في منطقة ألفتها منذ صبايا، وجلست مع أصدقاء اعزاء أصحاب ظرف وخفة روح، فغمرني الشعور بالسعادة النامي الذي يشعر كل من يشتغل بالديوان، \* إن غوته، في فترة تأليف والديوان، اشتغل في كولونيا وهايدلبيرغ بالفن المهاري والربم الأسانيين القديمين؛ وهذا ليس تناقضا على عكس ما سده.

وإضافة إلى العلاقة الجدلية الحلاقة بين «الذاتي» و «الغريب» ، نجد في اشتغال غوته بالشرق جانبا آخر يستحق أن نقف عليه ، فغوته كتب في «الدكراسات اليومية والسنوية» أنه تعرف بحافظ وقت «كنت في أمس الحاجة إلى الفرار من عالم الواقع الذي يعرض نفته بفصه لخطر علائية وخفية إلى عام فكري ينفسح فيه مجال المتمة لما عندي من رغبة وقدرة وإرادة». كتب ذلك عام 1814 عندي من كان نالمون يخوض أخر معارك.

ونحن نتحرّج اليوم من تزويد أعمال التبادل الثقافي بهالة «العالم الفكرى». لكنّى أرى من الصحيح أنّ التبادل الثقافي

ما زال إلى اليوم يحلق تحفظا إزاء ثقافة ذائيّة تهذد نفتها بنفسها . غير أثنا لا نستطيع أن نرى في هذه العملية متعة ، وإنمّا نشاطا خلاقا .

الشرق عند غوته في «الديوان الغربي الشرقي» منبع الشعر والحسيّة والحكة والبساطة. وهذه صحورة ذاتية إلى حدّ يعدد غير أثنا إذا تفخصسنا ذاتية هذه المسورة جيّدا، اكتشفنا ما يصلح أن يكون لنا مثالا وقدوة؛ بنيّة الصورة، وليس محتواها، مثلا إرئيا سابقا. ففوته لا يستدل على ثقافة الشرق الغربية عنه استدلالا علميّا جزرا، وإنمّا يستدل عليا في مجال خاص، عبيّه مخصيا ويفيده.

ويليق بنا أن نستخدم هذه الطريقة عند مواجهتنا لثقافة غريبة، فنشتغل بجالاتها التي تناسب كفايانتا الشخصية (هاهماتناء مواه منها المجال العلمي أو مجالات الفئ والأعمال الثقافية الدولية. ونقرأ في (هلاحظات ومقالات من أجل فهم أيسر الديوان الغربي الشرقي» لغوته: «إلّه لعمل محود فهم أخن من جهتنا وجَهنا الاهتمام (إلى حضارات . إذا محن منها منا منو أورن أسياء عظيمة وجميلة وصالحة، والتي يزداد ماملنا فيا يوميا».

كتب غوته هداً السطور في عام 1827. وقد يشك بعضنا الآن، بتأثير الأحداث السياسية منذ 1990 بعد حرب الحليج والحرب في بوصنيا، في صدق الأمل الذي عقده غوته في علاقة مباركة بين اللحرق والغرب، وقد يكون منا من لا المباد الأمل مطلقا، لكن موقفا كهذا يهتونا إلى الاستسلام للمجادلات الموروفة من القرون الوسطى وبراجها المنادية بتحطيم الثقافات الأجنبية أو الاستحواد عليا.

إنّ جدلية التعرف الثقاني بين «الغريب» و «الذاتي» و والقدوة على اكتشاف «الغريب» في «الذاتي» و «الذاتي» في «الذاتي» في «الذاتي» في من من معرسيات بالمناب في أواخر القرن الثامن عشر من عصر التحولات الثامن عشر. وما غوته إلاّ أحد الشخصيات التاريخية المشكين لهذا التراث الذي بات جزءا من إمكاناتنا التقافية والذي بدأت تتلبقه الدول الأوروبية والمؤسسات في جالات العلوم بين الثقافية والعمل الثقافي والمبيات الثقافية.



# عن أسباب العنصرية والخوف من الأجنبي

### ماريو أردهايم

الحوف من الأجنبي ظاهرة في كلّ الحضارات، إلاّ أنّ هذا الحوف لا يتَم بالضرورة في كلّ ضروبه بطايع النصرية. فالعنصرية عقيدة تقوم في الأساس على فروق بيولوجية بين الناس، مثل الفروق في لون البشرة، وشكل الأنف، ونوع الشمر.

وبينها يكون الخوف من الأجنى متصلا في حد ذاته بالشخص الذي لا أعرفه ، فإنّ العنصريّة عَدّ هذا الخوف إلى صنف كامل من الناس، يشتركون في بعض السمات الجسدية الفارقة . فتُحدد هوية هؤلاء الناس على أنهم أجانب تحديدا اصطلاحيا، فليس من المكن أن نقترب منهم ونتصل بهم لأنّ حاجزا بيولوجيا يقوم بينا وبينهم. أمّا الحاجز الذي يكون بيننا وبين الأجنى فيمكن تجاوزه من حيث المبدأ، ذلك لأنَ علاقتنا بالأجنى مركبة أساسا من ضدين: الخوف منه والافتتان به في أن. وإنّا لنجد في كلّ الحضارات عناصر إيجابية في صيغ التعامل مع الأجنى ؛ فكلّ الحضارات تشترك في تحريم الزواج بين أصناف محدّدة من ذوى القربي . وينشأ عن طريق هذا التحريم ذي الصبغة الحضارية إمكانية ربط علاقة بالغريب. ومن هذا أيضا قواعد إكرام الضيف الشائعة في كلّ الحضارات والأم ، فهي أيضا من العناصر الإيجابية في صيغ التعامل مع الأجنى لما تمليه من تكريم لهذا الأجنبي وعناية به. ونجد أنّ سبباً من الأسباب الرئيسية لاشتداد العنصرية في أوروبا وغو السوء في معاملة الأجانب كامن في السرعة التي يسير بها التحوّل الحضاري الأوروبي ، أي في السرعة التي تتغير بها الأساليب الحياتية ، والتصورات السياسية ، ورموز العداء ، وغاذج القياس والقدوة . فالذي يحدث اليوم صار أصعب توقّعا ممّا كان يحدث في أيّ وقت مضى. ونحن ، إذ نحاول الاهتداء في

واقعنا، فتتاج في ذلك إلى مقاييس ثابتة ومراجع نقيس بها وتربح إليا؛ فإذا لم نستطى الاعتداء شيراً بالخوف. مثل هذا الحوف يساير التحوّل الاقتصادي السريع المربع من بنائل المربع الما على المربع المربع المربع المربع من فوق مؤلاء الناس بأن ما يحدث من تحوّل أنجدت من فوق رؤومم ومن خارج إراجهم؛ وفي جوّ كهذا يعمدون إلى المفاهم النصرية تتَصفينا سندا في تضير ما شاءوا من ضروب الفساد وسوء الحال.

وعندما يؤدى التحوّل الحضاري إلى إعادة توزيع الامتيازات وإلى نشوء فتات جديدة من الفقراء ، يبدأ الناس يفكّرون أنّ الأجانب والنازحين وطلاب اللحوء بشكلون خطرا عليه، فتظهر العنصرية على الساحة الاجتماعية. فالعنصرية عقيدة توهم الفقراء من أبناء البلد بأنهم يستحقون حياة أفضل لأبّه ينتمون إلى الجنس المسطى ، كا تقدّم العنصرية الأجانب سببا لفقر أبناء البلد. وسواء أكان الأمر متعلَّقا بالبطالة أم متصلا بأزمة السكن، فإنّ العقيدة العنصرية لا تفسر سوء الأحوال بأنّ المجتمع غير قادر على معالجة مشاكله أو بأنّ المجتمع دخل في طور جديد من إعادة تشكيل البني الاقتصادية، وإنما تُرجع سوء الأحوال إلى وجود الأجانب: فلولا هؤلاء لكانت الأمور على أحسن حال. حدث تنظير العنصرية في أعقاب الثورة الفرنسية ؛ وجاء الكونت غوبينو بتصورات عن جنس آرى متفوق ردًا على المادئ القائلة بالحربة والمساواة والاخاء. وكان زمن الثورة الفرنسية زمن تحولات رهيبة غيرت المفاهيم الطبقية المتحجّرة، وازداد هذا التغيّر سرعة بفعل انتشار الرأسمالية وحركة الصناعة العصرية وما تستتبعانه من مشاكل ارتاع الرأي العام الألمالي للاعتداءات الوحشية ضدّ الأجانب فندّد بها ودعا إلى التعايش الودّي بين الألمان والأجانب آكر من سبين ألفا ينجمنون في سيل بشري منير ضخم بمدينة دوشلدورف تعددا الماضعة ... تعددا الماضعة ...

> اجتماعية . وعندي أن ليس من باب الصدفة أن حدث تنظير العنصرية في هذه الفترة الزمنية التي شمل التغيّر فيها كلّ شيء . فأصبح الإنسان وجسم مقياسا ومرجعا، فكلّ ما رخ في الجمم ، لا يقبل التغيير ، فليس يقبل التغيير أن يكون المرء من جنس معيّن أو أن لا يكون منه . فإن كان من جنس دف. حكر، وإلا فهم من الحاكين .

وكان تأثير التصورات العلمية التي تستند إليها العنصرية، بالإنسافة إلى تأثير نظرية التطؤر، عظيما في الناس في القرن التاسع عشر، فقل من لم يفكر ولم يحلل الأشياء اعتيادا على المفاهيم العنصرية. ومهتر جذا أن ندرك أن العنصرية أختُ



شباب من اليمينيين المتطرفين أعمام التعصب فساروا في مدينة هاله حاملين الرايات وهاتفين: 

وألمانيا الألمان،

القومية ورفيقتها التي لا تفارقها، فهما تنبعان مشكلة هدم الهوية الشعبية. ونعني هنا الحواص الأساسية النهوية التي تحدّد الانتماء إلى حضارة معيّنة وتاريخ معيّن ومنطقة عددة. فضادة التي معيّن يمنح الفرد عن طريق المعاملات والعلاقات امتيازا ومأمنا وضمانا وشعوار بأنّ له وطنا. ألا الانتماء إلى أثمة ما. فهو لا يُطلبن الفرد، في الحجال المعاطفي، ولا يجعله يشعر بأنّه في مأمن الإقليلا، لما تتُسم به بني الأمّة من إبهام وعموسة؛ فن هذه الناحية بمكن للعنصرية أن تمتذ

رمدو. وقد بدأت الحوية الشعبية تنقد من قيمتها منذ بداية تكون الدولة المركزية في ظل الحم المطلق، فطفت أهيةً الدولة وصارة الحوية الشعبية في المقام الثاني تابعة لها. ثم أدّت التحوّلات العميقة التي فجرتها الثورة الفرنسية إلى تقويض التحقّلات العميقة، فنشأت القومة والمنصرية في أعقاب ذلك . فلب المسألة هو تداعي هذه الهوية الشعبية التي جاءت القومية والمنصرية بديلا لها.

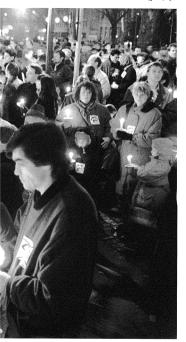

وإنّ تناقضات حادة تتندلع الآن داخل أوروبا: فالبلدان لم تعد، في شعور كثير من أهلها، موضانا لمم بسبب التناخلات الدولية المتشابكة. والمواطنون يواجهون مضاكل شاملة لكنّ العالم، فتتدعي حلولها حضدا الإمكانيات تتخطّى كثيرا إمكانيات الدولة الواحدة. فهذا مولد الخوف لانّ مصالح أ

الصور يسارا: امرأة تركية تنعى أفراد عائلتها الذين ماتوا حرقًا بعد أن أبرمت النار في بيتهم عمدا

438 ألفا في العام قبله

بلغ عدد طلاَب اللجوء في ألمــانمـا 323 ألفا في عام 1993 ، وكان



نُصبت 26 حاوية سكنية في ساحة إحدى المدارس بهامبورغ ، وكان معظم المقيمين فيها على نحو مؤقّت طلاًبْ لجوء من غرب إفريقيا











يستند إلى تصوّرات قديمة ويرفض الحلول الوسط في مسائل معيّنة رفضًا باتاً. والأسئلة التي يتعيّن سؤالهـا في هذا الجال هي: ما الذي

حدث في أربَّعين السنة الأخيرة، وما أنجز منَّ بعد انهيارً الفاشية ، وما هي المفاهيم الجديدة التي استُنبطت منذ ذلك

الوقت؟ ولا يسعنا هنا - الأسف - إلا أن نلاحظ أن العنصرية لم تضمحل وإنما عطلت وأوقفت مؤقنا. ومع أن مصطلحاتها لم تعد تشتخدم خجلا، إلا أن المسألة التي تقوم عليها العنصرية لم تعالج في الأساس؛ وهكنا بدأت المفاهم القدية تظهر من جديد أكثر فأكثر. وعلى ما يبدو، تكن مأساة القرن العشرين في كون أنه ظل على الصعيد الفكري في صراع دام مر القرن التاسم عشر.

ولنا أيضا أن نتساءل هل توجد مجتمعات خالية من العنصرية ، وماذا عن الخوف من الأجنبي في الحضارات غير الأوروبية، مثلا؟ والواقع أنّ لكلُّ حضارة ركيزة شعسة ، وفي كلّ حضارة خوف من الأجنبي ؛ فالركيزة الشعيبة ظاهرة عامة تنتج عنها العلاقة تجاه الأجنى ذات الوجهين المتضادين. وهاك مثالا من أمثلة العلاقة بالأجنى كما هي عند الهنود الحمر البرازيليين من قبيلة يانوماني، وهي قبيلة حاربة : إذا اقترب أجنى في قارب من قريته ، وقف كلّ رجال القبيلة على الضفّة وصوبوا مهامهم نحوه إلى أن يهتف به أحد الرجال ويستدعيه ، فيصبح الزائر من تلك الخطة في حماية الرجل؛ أمّا إذا لم يكن أحد من القبيلة مستعد لتولى الحاية ، عند يقتل الزائر . ونستنتج من هذا المثال أنّ الخطر يرى في كلّ أجنبي، لكنّ واجب الضيافة وحقَ اللجوء يشكّلان وسيلتين حضاً ريتين لدفع هذا الخطر . فلربًا كان من النافع في المجتمع المدنى العصري أن نعزّز حقّ الفرد في تولِّي حماية غيره من الناس.

وكا ذكّرنا، فإنّ علاقتنا بالأجنبي علاقة ذات وجهين متضادين: خوف وافتتان و هذا ما يكن تبيئه بوضوح في أطوار حياة الفرد؛ فوقف الطفل الصغير من شخص غريب جاء، موففٌ مردوع، فالطفل من ناحية يجلف من وجه لا يعرفه، ومن ناحية أخرى يكن منجذبا إلى هذا الفريب، مثنتا به. وتربية الطفل الاجهاعية فيا بعد تحدّد هل يغلب أخوف في علاقته بالأجنبي أم يغلب فيها حت التعرف الخوف في علاقته بالأجنبي أم يغلب فيها حت التعرف المؤلمة على الأجنبي أم يغلب فيها حت التعرف

واد هوج. إنا أشتبه في أمر كل من يزع أنه لا يعرف خوف امن الغريب قطء وعلى كلّ حال، فالهمة ههنا هو أن يثبت الشخص لعلاقة الازدواج تجاه الغريب المذكورة، والافتتان وحده بالغريب يرفع هذا الغريب إلى مرتبة الأشياء النادوة با لكنّ الافتتان لا يزيل الحوف، فيظل الافتتان يعمل في الجال الاشعورى على نحو مستقل، وهكذا فإنّ الناس الذين لا

يكونون بالأجنبي إلا مفتنين قد يبلون لاشعوريا إلى تحطيم هذا الأجني . وحصيلة الأمر أنّ المفتنين غير قابلين لفهم الأجنبي والاختلاط به، شأتهم في ذلك شأن الذين يكرهونه .

وإنّي، بصفتي محلّا نفسيًا، أبحث داغا عن القدرة على وعي وعي طبيعة علاقتي بالأجنبي ذات الوجهين التضادين، ووعي أرماتي النفسية، وإلى أي مدى لا أكون قادرا على ووعي أرماتي النفسية، وإلى أي مدى لا أكون قادرا على ذلك؟ والأشاء الالشورية لا ترول وإنمّا تقلل تعمل فعلها على نحو غامض وهذام في أغلب الحال. فعندما اتناول مسألة الموية الحضارية يكون سؤالي: ما هي – ضن الموية المضارية – الدناصر القابلة للدخول في الوعي، وما هي العناصر غير القابلة للدخول في الوعي، وما هي العناصر التي لا العناصر غير القابلة للدخول فيه ؟ وما هي العناصر التي لا المناصر غير القابلة للدخول وما هي، في هذه الموية، المناكل التي لا تمين ولا تحذو مواضيعها؟

أمّا في ما يُعص المجتمعات المتعددة الحضارات، فعلماء والإنتواوجيا ما ينفكون يتمون انقراض هذا الشعب أو ذاكد. والواقع أن أكثر ما يبعث على الإعجاب والدهفة في عصرنا فنحن نعيش عصرا شديد الحركة والتحوّل والديناسية، فنحن نعيش عصرا شديد الحركة والتحوّل والديناسية، والحاصل لا يقتصر على كون الأساليب الحياتية تقلّ فروقا تضيع وتتلاشى، وإنمّا الخاصة تشيع وتتلاشى، وإنمّا الخاصة الفروق وعليات نشوء فروق جديدة تجري في أن. وإنمّا لفارة والمراحة والمدينة باستمرار في هيئة لفاهرة حضارية أن تنشأ فروق جديدة باستمرار في هيئة التقاليد ليست إلا قدما من الترات اعتقاد ذو طابع عضري، يغفل عن قابلية هامة من قابليات الإنسان من عتالية جديدة الل حد مالية حديدة الم تشرية وخلق عشمري، وكانيات الإنسان من تقاليد جديدة إلى حد مال

وعلى سبيل المثال، كان في سويمرا من قبلُ ضغوط على المهاجر في المهاجر في المهاجر في المهاجر في المهاجر في المهاجرون تلك الضغوط إلى أطفالهم. والمدهم في الموضوع أن أبناء الجيل الثاني والثالث شرعط ييحتون عن جدورهم المرقبة ويؤمّون قرى إيطاليا وإسبانيا ليرّوا من أين جاء آبازهم وأجدادهم.

وتصفّحتُ مؤخّرا كتابًا كان صدر بمناسبة المعرض الأهلي

السويسري لعام 1939، فعراني شعور، وإنا أطلع على السور، أنها سور من عالم آخر. كان للناس وجوه يومنذ مغايرة كلّ أنها سور من عالم آخر. كان للناس وجوه يومنذ مغايرة كلّ في سويسرا منذ ذلك الووت! وإنه لمن البيّن أن تأثير أبناء الحضارات الأخرى في الطابع السويري اللم قد نما منذ ذلك الوقت، فقد أصبحت سويسرا الآن مجتمعا متعدّد ومنهم بعض رجال السيامة، يريدون إلغاء ما حدث، وهذا ومنهم بعض رجال السيامة، يريدون إلغاء ما حدث، وهذا الأخرى، ويتميّن، التغلب على موقف التفهير هذا، أن يتكون في المجتمع رأي عام مؤيد للتحوّل، قابل به. لكنّ البلدان الأوروبية، كلّ ظهر فيها أيضا وهذا يسبّب تصلبًا بجعل من كراه الأجناعيا وهذا يسبّب تصلبًا بجعل من كراه الأجناعيا

كان يلبق بحركة التفهيم والتوعية لو أفرّت بحتية التحوّل كمنصر من العناصر الأساسية في تاريخ البشر. إنّ الحوّف من الأجنبي يظهر في أشكال مختلفة أشد الاحتلاف. ومهنمي في المقام الأول إمكانيات معالجة هذا الحوف التي تتسمّى للناشئين، لائتهم - في اعتقادي - في مرحلة من العمر تُطبّع فيها المواقف من التاريخ ومن التحوّلات الحضارية طبعا قويًا بارزا. فالمطلوب هنا إيجاد براج تربوية مناسبة.

والمطلوب أيضا غاذج تربوية متصلة بالتدابل الحضاري: فالمدرسة مؤسمة يتم فيها أطفعال أبناء البلد التعامل مع الخطفال الأجانب. ومن الضروري في هذا الجال أن تكون الأقصام صغيرة والرعاية مكتفة ، إذ كل كار عدد التلابي في القمم، قلت إمكانيات معالجة المشاكل، فكيف يكون التعامل، مثلا، مع التليية المسلمة التي تعطي رأسها بمنديل، أو مع اليهودي المتدين الذي يرفض المكتابة يوم السبت لا يكن لملم، في قدم بثلاثين طالبا، أن يعرض المل المداور فلا تنقل إلى التلامية إلى طبراق التأديب المفاوه، أما المرواز فلا تنقل إلى اللزم المتغيم الأجنبي،

ويتعين أيضا أن تتغير أشياء كثيرة في جمال العمل. ومع أن التعبير الماركدي: «أنسلاخ العمل» لم يُعد يُستعمل اليوم إلا الناورا فيؤن هذا الإنسلاخ أمر واقع، والحقيقة أن العمل أصبح الأن أكثر فأكثر جمرد اشتغال من أجل الحصول على أجر إفاذا كان الاختفال. مكنا ينتقبل تحقيق الذات أكثر فأكثر إلى مجال أوقات مكنا ينتقبل تحقيق الذات أكثر فأكثر إلى مجال أوقات وعندما يصبح العمل هو الدافع الأقوى للتبادل الحضاري. وعندما يصبح العمل هو لدافع الأقوى للتبادل الحضاري. في متابع العمل عن الدافع الأقوى للتبادل الحضورة عنها.

والإنسان كله أمان، كا نعلم. والعمل وسيلة من الوسائل التي تُكتد من تُحقيق أمانيه و فن يعمل، لا بذ أن يواجه أمانيه وأن يعرض لها، فهو، على نحو ما، يؤذي مجهودا نفسيا. واعتقد أن مشكلة كبيرة في حضارتنا قد أنت من إزالة هذا الوجه من مجال العمل. فليس المطلوب الأن من الناس سوى القدرة على التنقل وعلى الانسجام، أمّا التحسّس مطلوبا كثيرا.

من هنا تنشأ أزمة نفسية خطيرة: إذا لم يتمكن المرء من أن بواجه أحرام العظمة لديه بالواقع عن طريق علمه وإن يجؤها إلى قوي إنتاجية، فإن تلك الأحلام تصير من غير ضابط، وكثيرا ما تصير هذامة. ذلك لأن شغل أوقات الفراغ قل ما يعطي الفرصة لواجية أحلام العظمة بالواقع، إلا أن يخوش للمرء حربا على شاشة جهاز من أجهزة الألساب اللاكترونية، فيقتل من يقتل، مشبطا غرائزه العدوانية اللدائية. أتما أثناء العمل فإننا نبذل مجهودا نفعيا لمواجهة تلك الفرائز.

يجب أن يأتي مجتمعنا بفهوم جديد العمل ولشفّل أوقات العراج وأن يجمل للمجالين عتوى جديدا. وأذا حاد الاتّجاء السالب للعمل جانب التحمّس وتحقيق الذات، عندن تنشأ قرى هذاء من حيث أن صناعة وسائل الشبلة توسط احتواها لأوقات الفراغ. ويكون في ذلك مدّ للطّمالة النفسية. عندنذ يصير الناس أميل تقبّل لما يناسب أحلام العظمة لديهم من أفكار شوفينية وعنصرية ودينية متطرفة.





كانت هذه هي المرة الثانية التي ينزل فيها نيكولا كلوتس (1) وزوجته، إليزابيت بيرسيفال (2)، وهي زميلة له، مدينة توبنغن ضيفين . وجاءت الزيارة هذه المرة ليقدّما فلمهما الجديد «الليلة المقدّسة». وأعدّ حوار الفلم اعتمادًا على روايتين للأديب الغربي القيم في فرنسا، الطاهر بن جلون، هما «طفل الرمل» و «الليلة المقدّسة»، وكلتاهما مترجمتان إلى الألمانية . ولابد من الإشارة هنا إلى أنّ الفلم عُرض حينها لأوّل مرّة في العالم، إذ لم يُعرض في دور السيمًا في باريس إلاً في 7 يوليو 1993.

ويتناول الفلم «مسألة إدراك الغريب، وفهم الثقافة الأخرى، وحوار الإنسان مع هويته، وذلك من خلال تعرف «ثقافة» أخرى، ومن خلال تنشئة الإنسان نفسه ليصبح ابن جنس وفئة غير تلك الني ولد فيها، فتكون «الثقافة الغريبة» تنشئة اجتماعية

لا انتماء فيها لجنس بعينه».

(1) Nicolas Klotz (2) Elisabeth Perceval

أمينة في دور أحمد زهراء في «الليلة المقدّسة»

آسيا هرفاتسينسكي : كيف قرّرتَ أن تصوّر فلمّ اعتمادًا على هذين العملين الأدبيين للطاهر بن جلون؟

نيكلا كلوس: اقترح عليّ ذلك أحد المنتجين، وقال لي:

(إن أحبيت أعلى من الروايتين فلك، فأخذت الكتابين،

(أوأصليتها لإليزايت، فقرأتها، وروبتها لي، وأثرت في

طريقتها في المرد، فيزمت على على فلم منها، فالعمليا

أدبيان إلى حدّ بعيد، وشديد الشاعرية، ولما بعد فلسني

حقًا، وبدا لي أوّل الأمر أنه من الصعب على فلم من

الروايتين، ولكنّ، عندما أعادت إليزاييت روايتها علي،

الرحايتين ولكنّ، عندما أعادت ، أي الخيط ألذي يجمع

الأحداث، وألذي يقل الأساس الذي يجبع نقله من الرواية

الأ حداث، والذي يقل الأساس الذي يجبع نقله من الرواية

آسيا هرفاتسينسي: ما سبب إعجابك بهاتين الروايتين؟ هل هو «المشاهد الشرقية» فيهما؟

نيكولا كلوتس: أبدًا. فصورة الشرق عند الأوروبيين، أو في الفرق، الغرب، مأخوذة في أكثرها ثما يتخبّله الأوروبي عن الشرق، أكثر عنا هو موجود في واقع الحياة في الشرق. وكان أثار القرامي ورواية والليلة المفتسة الحياسة الواقعة للرواية أصلها اختياسها المؤلف حالاً. فأن تسرد رواية أصلها حقيقي، للركبًا بتظور تصبح أصلورة، فلهذا جذور عميقة في الأدب في الطار بماقة، وفي المواضيم الشصفة بالشعول.

آسيا هرفاتسينسكي: هناك كتّاب مغاربة يقولون إنّ الطاهر ابن جلون يكتنب على نحو يناسب ما يتوقّعه الأوروبيون، وما يوافق تصوراتهم عن الشرق. فهل ترى رأيهم؟

نيكولا كلوتس: أنا لست مغربيًا، وكل ما أستطيع قوله هو إنّ الطلق من جلون يعيش في فرنسا منذ أمد بعيد، وإنّه الخُذ من خلال ذلك طابقاً تقافيًا دوليًا، وهو مغربي، كنّه أثناء الفترة التي تطور فيها أدبيًا سار بطبيعة الحال أدبيًا ذا صبغة دولية، ولمل في هذا جالا للنقد، وهذا ما يفعله الناس للمنتب ، قالطاهم من جلون ترقل المغرب لسنتيّة في بأريس،

وأصبح صحفيًا، وانشغل بأشياء كثيرة جدًا. أمّا فيا يتَصل بأهية أعاله، فأعتمد أنّه ساعد الفرضيين كثيرًا في تعرّف المقاقة المنتب أن هذا من جدًا، خاصة في الوضع الحالي ذي المساكل النسامية غير الحطولة. ويتعرف المره، الدنساء تقافة الأخرين الذين يعيش معهم، عمّا يؤدي إلى تقليل التعايش، إذ أنّا الريادة في فهم الآخر تمثل التعايش، ويتصفيع المره أن كتنف اكتسافات كبيرة في تقافته نفسها، ويتبته المره إلى تضموصيات هويت نفسها، على منا على المنافقة الأخر ينبته المره إلى خصوصيات هويت نفسها، على التقافات، ولكته دون شك أقل «مغربية» من سواء من كتاب على هذا القاهم بون شعار أين المغربية من سواء من كتاب غال إفريقيا.

إلغ إليت يهرسفال: أحب أن النعت فأقل مغربية ينطبق في الحل الأول على أولانك المفارية الذين يعيشون في في الحل الأدام من مصاحب الحياة في بلاده. أمّا الطاهر بن جلون فهو عندي مغربي كالمفارية الذين التقديم من فأس. وهو يختار تمثيل تلك الناتج من الحياة التي تتفق مع أشواقه ومع حاجاته الشعرية والذيبة. وإن لم يقعل لملك لا يكتب، بل لعلم لا يتطبع الكتابة ابتداء، من يدري؟ فهذه أمور خاصة جذا، من يدري؟ فهذه أمور خاصة جذا، شحصية جذا، يعمب الحر عليا.

آسيا هرفاتسينسكي: أحب أن أعرف لج استعنتَ في إعداد الموسيقى التصويرية لفلمك بالموسيقيين الّذين أعدّوا «زمن الغجر» لأمير كوستوريكا(3) ؟

نيكولا كلوتس: لأنّ فلم كوستوريكا أعجبني كنيرًا، وكذلك الموسيق فيه أثرت في على نحو بلغ حدّ الصدمة. وكان رائفا أن التقيت بغوران بريغوقيتش (4)، وكنت عرصت على العمل معه في علي التالي. وموسيقا، تعجبني لأنّ جذورها ترجع إلى الموسيقى السخعيية. ولست أعرف تمامًا أصول موسيقى البلقان، ولحكنك نجد في موسيقى الغجر، على أشية حال، مشاجة للموسيقى العربية، وموسيقى الغلامينفو، حال، مشاجة للموسيقى العربية، وموسيقى الغلامينفو، وهذا أمر يميل محاعه. وقد أمتعني العمل مع بريغوفيتش،

<sup>(3)</sup> Emir Kusturica (4) Goran Bregovich

وذلك لتوسيع النطاق العاطفي والوجداني للفلم. والفلم أنشودة أكثر منه قضة واقعية، أنشودة تتحدّث عن طوايع الهوية، ليس الهوية المغربية فحسب، بل هوية الرجل، وهوية المرأة، الهلمة موصفها طامانا تفافتا، شرقتا أو غرشا. فأهرسا في

آسيا هرفاتسينسكي: كيف عثرت على الفئانين الذين أدّوا الأدوار؟ كأمينة الّتي مثّلت شخصية أحمد زهراء، وميغيل بوسه (5) الّذي مثّل الفنصل .

نيكلا كلوس: اختيار أمينة كان قرارًا فيه مخاطرة، لأنّها ليست مَثّلة، وما يعجبني فيها، والسبب في اختياري إياها، هو أنّها تتصرّف بعفوية. فيجوز وصف طريقة عملها بأنّها ﴿فَحَتّهُ، على نحو مباشر جدًا، دون كبير تأمّل، فهي جلفة تكاد تبلغ حدّ الوحشية، فظةً. وأجد جانبًا من شخصيتها يميل

> الموضوع هو الهويـة، وموسيقى غوران تعكس كثيرًا من الأشياء أثناء هذه الرحلات بين الهويات، فهي عمل موسيقي حمد حدًا.

اليزابيت بيوسيفال: موسيقى النجر موسيقى ناس لا وطن لم، يتجوّلون هنا وهناك على غير هدى، ولا مكان لهم في الحقيقة، وليس لم جذور . والشخوس في الفلم، سواه أحمد زهراء، أو القنصل، أو «الحارسة» كلهم شخوس موجودون «خارجًا» ، خارج الوضع الطبيعي . وليس لك أن تعدّم حثالة أبدًا، لكتبم لا بحملون أوراق هوية، ولايعرفون من اين أوا فعور .

مشهد من ﴿اللَّيلَةِ المُقدَّسَةِ﴾

إلى التسلّط ، بل هي «كرير نساء» أو «فتوّه». وفي جانب آخر من شخصيتها تظهر الطبيعة الأنثوية لزهراء. ولم يخف هذا عليّ مذ رأيتها أوّل مرّة.

(5) Miguel Bose

أسيا هرفاتسينسكي: أمينة تعزف الموسيقي، ألس كذلك؟

نيكلا كلوتس: نعم، فقد حضرنا إحدى حفلابها. وما تقدّمه أشبه بالمنوّعات، وليس نوعًا من الموسيقى، ولكنّها أبدت في علها ذاله ازدواجًا في الشخصية تاسب دور أحمد زهراء. ولو لم نجدها لكنّا مضطرين لاختيار فقصيية عُنتَة، فخصًا منطوّبًا، معيّرًا، لا يستطيع الناظر إليه تبيّن الرجل من المرأة في شخصه. وإنمّا أردت أن اختار مخضا يظهر فيه الاثنان ممّا بوضوح، أن يشمر الناظر أنها موجودان ممّا، في شخس واحد.

إليزابيت بيرسيفال: لأمينة أنوثة لا تخفى، وهذا أمر يعبر عن الألم تعبيرًا أوضح. وهو الألم الناشئ عن كون هذه الأنوثة بقبت حيسة طوال واحد وعشرين عامًا، كا لو كانت في سجن، فجسمها مفرط الأنوثة. وما كان المء ليري هذا الأُلُّم ويحسّه، على اختلاف الناس في ذلك، لو أنّ المثلة كانت امرأة مسترجلة . والازدواجية في هذه الرواية ، وموضع التوتر (التشويق) فيها هي أنّ أباها أنشأها في سجن لحبّه إياها. وهذا هو فهمي للرواية ، والمسألة عامضة ، لا محالة . وأحسب أنّ في القضية أمراً ، وهو أنّ الأب تمني أن يولد له صبى ، فلًا ولدت له ابنة كان عليه أن يعيها ، أن يلمسها. ونعلم أنّه يُسمح للفتيات في الشرق بالاقتراب من الأب كثيرًا ما دمن صغيرات، ولكتمن ما يلبثن أن يُبعدن عنه ويُلحقن بالنساء. وللرجل في هذا المجتمع، مثلاً، ضعف ما للمرأة من حقوق قانونية ، وعندما تبلغ الفتيات الخطة الَّتي تبدأ عندها مرحلة البلوغ لديهن، وتُجعل هذه الخطة مبكرة جدًا، يخفى الآباء، عادة، مشاعره تجاه بناتهم اخفاء شديدًا. وهذا أم لايعتر المء عنه، أو لا يظهره إلا إظهارًا يسبطًا . وكان قرار والد زهراء طريقة للخروج على ذلك . هكذا أرى أنا الأم .

أسيا هرفاتسينسكي: ولم اخترت ميغيل بوسه قنصلاً ومعلَمًا للقرآن؟

نيكولا كلوتس: أغجبني تمثيله في عمل بيدرو ألمودوف ((6) (الأكماب العالية) . فقد مثَل بوسه في ذلك الفيلم ثلاثة ((الأكماب العالية) .

أدوار ، وكنت أحتاج في فلمي إلى مثل يستطيع تمثيل شخصية متطرّفة (مندفعة) ، وفريدة جدًا. وكونه إسبانيًا، وكونه يحسّ ارتباطًا بالموت ، وهذا حانب من حوانب الشعور : فهو عاطفي مندفع، وهو هادئ. وتجد بين إسبانيا والبلاد العربية ، المغرب خاصة ، علاقات بينة . وبوسه أحد أبناء ثقافة المتوسّط. وكان تصوّرنا كما يلي: فريما كانت «الحارسة» أخت القنصل فعلاً ، وعكن كذلك أنَّها وجدته صغيرًا ، وأخبرته إذ كبر أنها أخته . فلا يعرف المرء إذن من أين أتى ، ولعلَّه لم يأت البيَّة من الغرب، فرعا بكون اسانيًا أو أتى من مكان آخر . ويجدد مبغيل هذا الغموض في شخصية القنصل عَامًا، على نحو يبعث على التصديق. ويكون أحيانًا مأخوذًا بالموت تمامًا، ومفرطًا في الرومانسية، والعاطفة، وهو في ذلك كله عصبي، سهل الإرباك، في داخله فوضى تامّة. يحت أخته بجنون ، لكنه يقرف في الوقت نفسه من ذاك الحب. وبلاحقه أصله، وستمع إلى محطات الاذاعة الأجنبية ، حاملاً كرة أرضية بلاستبكية على ذراعه ، تتبح له أن يمسك العالم كله بين يديه. محطات الإذاعة هذه هي أصوات منبته .

إليزابيت بهوسيفال: هناك يرى المرء الأمر الغامض الذي يجرى بين القنصل و الخارسة ؛ إذ تقول أنا بذرة سيغة كالبدرة و المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة الله على المنافقة المنافقة على الرغم من أنه غير معروف الأصل ، لكنه يعلم القرآن. فيدو كا لو كان الجانب الآخر منها: تعطّمته العلم ، وتعلمه غيلان الرجولة بالقياس إليها ، ومع ذلك ، ففيه قدر غير قليل من الأنوقة . قليل مري ، حبّ أمرأة وحبّ أحت في أن .

لكبًا في الوقت نفسه مشكلة كبيرة في هوية هذه المرأة. ويرد في الرواية أن والديها صانا ، فرحلت هي وأخوها، ولكنّ كلّ شيء يبقى مع ذلك غامضًا ، فني موضع آخر يقال أيضًا إنما تركت أبويها بمونان ، ورحلت مع أخيها ، أو إنما اختطفته ، مج يقال إنه كان لها عشيق ، صانق شاحنة كان أوروينا، وإنما أنجيت طلاً . فيتمي الأمر أجية على امتداد الرواية . ومرة حدثت أحمد زهرا، نفسها في رواحها إلى البيت : فاعتقد أنني لن ألقى يومًا أشخاصًا عادين ، وإنمًا سابقى دائنا أنساق إلى ناس عتناطي الهوية ، مضطريين ،

متبليلين، مثلي أناه. لذا التقت بالقنصل. وفي الرواية تشي
«الحارسة» بأحمد، ويكثر أخوها من زيارته إلى السجن،
وهذا ما لا يره في الفل، فتموت «الحارسة» بسبب ولاء الأخ
«د زهراء. أمّا في الفلم فترى «الحارسة» جالسة في
البيت، مغلقة على نفسها الشبابيك والأبواب، وقوت
هذاك، لأنّها فقدت جزءًا من نفسها، فهي لا تكون دون أخيها.

آسيا هرفاتسينسكي: يبدو لي أن هناك أشياه مشتركة بين فلم
واللبلة المقدمة، وفيلمك السابق واللبلة البنغالية، و فني
واللبلة المقدمة، وفي واللبلة البنغالية، المخد من خلال والإسلية المقدمة، وفي واللبلة البنغالية، المخد من فخيرية، وغيرية، وغيرية، وغيرية، والذي بواجه بالغرب، الذي يبدو له مختلفًا غامًا.
كذلك الأمر في واللبلة المقدمة، نجد معرفة المختلف غامًا، هما في هما الحدود المدينة الحددة الجنسة، أحمد وهراء الذي تتحول معرفة من خلال قرار الأب. فهو أو هي يعرف أو تتحرف من خلال تغير الحوية الجنسية الطبيعية المختلف غامًا، تتحرف من خلال تغير الحوية الجنسية الطبيعية المختلف غامًا، الخريب.

نعكولا كلوتس: قبل الولادة، وفي الموت تكون حصة المذكر والمؤنث في الإنسان متساوية إلى حدّ بعيد؛ إذ لا يتحدّد الإنسان جنسيًا، بل يكون المرء كليما معًا. وعن طريق حقيقة الولادة بتحدّد الإنسان جنسيًا، يصبح رجلاً أو م أة. وفي الأصل الأدبي الذي اتَّخذناه لفلم «الليلة المقدّسة» يقول الطاهر بن جلون «الروح كلاهما معًا». ومن خلال تحديد الجنس عند الولادة تحدّد كذلك الطريقة الّتي سيتعرّف فيها الإنسان الازدواجية في الحياة. ولمسألة الآخر عندى أهمية كبيرة جدًا، فالمرء لا يُفهم الآخر أبدًا، بل إنّه لا يريد أن يفهمه . ويمكن للمرء أن يحسّ به ، أن يلقاه ، وأن يحبّه ، وأن يجترمه. أمّا الفهم فغير ممكن ؛ لأنّ الآخر أت من مكان بعيد جدًا. وما يعنيني في أفلامي، وفي هذا الحال خاصَة ، هي تلك الدول والثقافات الَّتي لا يمكن أن يكون الإنسان فيها غريبًا. ويفلح المشاهد أن يدلف إلى بلد لا يعرفه ، إلى عالم غير العالم الذي يعرفه في حياته اليومية ، ليلتقى هناك أحجية ، ألا وهي «الآخر» . وبحثت في فلمي عن طريق خلال هذه العلاقات المترابطة. في فلم «الليلة

البنغالية» كان واضحًا: الأوروبي المفتون «بالآخر» الّذي يلقاه . و عكن وصف ذلك بالسعى إلى الغرابة ، إن شئت . في فلم «الليلة المقدّسة» حيث يتعرّف كلّ من أحمد زهراء، والْقنصل، و «الحارسة» الآخر، يواجه المشاهدُ الآخر على نحو أكثر مباشرة، لأنه ليس هناك من يتوسط في نقل هذا الإحساس. فهنا رؤية الآخر دوغا وسيط على عكس «الليلة البنغالية» ، حيث كان هناك وسيط ، وكان ، إلى ذلك ، أحد الشخوص الرئيسة في الفلم، وكان أوروبيًا. وأتاحت لي هذه الماشرة في الرؤية أن أمضى في فكرتي إلى مدى أبعد . فلم يكن للمشاهد شخص من شخوص الفلم يستطيع أن يرى الفلم من منظاره. وكان هذا ما قصدت إليه، وهو هذه المواجهة السينائية من المشاهد و «الآخر». ولعل اليزابيت تفهم الأمر فهمًا آخر ، أو لديها أفكار أخرى عنه . فأعتقد أنّ الأب، مثلاً، كان قرر بينه وبين نفسه: أريد أن أنجب الطفيل، وحدى. ويخاطب الطفيل مفكّرًا: حين اولدت تركت بدن أمك ، لكنك لم تغادر روحى . فيبدو أنّ الأب وحده خلق الطفل الذي جاء إلى العالم من خلال الأم، كما لو أنّ الأم ليست إلا أمرًا شكليًا . والطفل عنده خلوق ينشأ عنى غية الأب. وأعد هذه الفكرة مهمة جدًا فها يتصل بالعلاقة «بالآخر».

إليزابيت يوسيفال: غن نستغلق على أنفسنا. ولقاء ثقافة أخرى كلقاء الرجل المرأة. والرجل سرّ مستغلق على المرأة، والجرأة كذلك على الرجل. وأنا أبحث عن المذكر عندي، فأجده، ولكن ، لم يفلح الرجل يومًا في أن يصبح حاملاً، أو أن يكون حاملاً. وأحسب أن الإنسان يود الوصول إلى الكينونية الكاملة، أى الجنس المزدوج.

نيكولا كلوتس: لا، ليس المقصود حقيقة الازدواج في الجنس، بل القدرة أن تكون رجلاً مرّة، وامرأة أخرى.

اليزابيت بيوسيفال: نم، تمانًا، مرّة هكذا، ومرّة هكذا، ولكنّ، بما أنَّ الله يتناول الازدواج الجنسي، الانتقال من وسن بالى آخر، فأعتقد أنَّ هذه الجنسية العضوية وجه واحد فقط من وجوه الهوية الجنسية، فللموية الجنسية أبع من هذا، إذ فيها خيارات أوسع، ونظرة أخرى إلى العالم.

نعكولا كلوتس: تلك الموية الحنسة ...

يدولا كلونس: تلك الهوية الجنسية ...

النزابيت بيرسيفال: نعر. ولكن لبس الناحية السولوجية وحسب، بل كذلك الدور الاجتماعي. فهناك، مثلاً، فتيات كثر في العالم، في أي بلد كان، يّرون أنفسهن أقرب إلى صورة الشاب، ويوصفن بأنين «حسن صبى». وهناك صبيان كثر يرون أنفسهم أقرب إلى صورة أساتهم. وهم يطوّرون الجوانب الأنثوية فيهم على نحو أقوى ، ويعبّرون عنها على نحو أوضح، ويتعـاملون مع الآخرين على نحو أكثر حساسية . وهذا جميعه يخلق انطباعًا أنّ الموية الجنسبة سمّ من الأسرار. ويجب على المرء أن يتأمّل الأمر عندما يتحدّث عن «الإنسانية» ؛ إذ أنّ البشر يقفون موقفًا بين العالم الحيواني والعالم الإلهي. وسبب موقف الإنسان بين هذين العالمن أنه يحمل في نفسه جزءًا من المر الإلهي. أمّا الإلمي فليس إلا أن يكون الإنسان رجلاً وامرأة في أنَّ ، أن يكون له طبيعة المرأة، وطبيعة الرجل معًا، وهذا أمر لا غني عنه الخلق، وللقدرة على الإبداع. لذا، تجد للفنّانين، عادة، خصائص واضحة من الطرفين، إذ يتطور القطبان كثيرًا نتيجة العمل الفني. أمّا من اضطر إلى عمل أشد قسوة، ووقف مواقف كان عليه فيها أن يعبَر عن قوته وسلطته وربما العنف أنضًا، في ما لا تتطور لديه الخصائص المؤتثة إلا بمقدار محدود، وربما لا تتاح له الفرصة ليتعرّفها عن كثب.

أسيا هرفاتسينسكي: هل واجهت مشاكل أثناء تصوير الفلم؟ أذكر أنك واجهت مصاعب أثناء تصوير «الليلة النغالية».

نيكولا كلوتس: لا، أبدًا.

آسيا هرفاتسينسكي: أين صُور الفلم؟

نيكولا كلونس: أكثر التصوير كان بغاس، وبمولاي إدريس، وهي مدينة ذات مكانة دينية خاصة تبعد ساعة عن فاس. وصؤرنا كذلك في استوديوهات في الدار البيضاء. وما كان هناك مصاعب البنّة، وتيتر العمل أيًا تيسر. واشترك في التمثيل وفي فريق العمل كثير من الفرنسيين والمغارية.

آسيا هرفاتسينسي: سيدتي بيرسيفال! قلتِ إنَّك كتبت السيناريو للفلم دون أن تكوني سافرت إلى المغرب ...

اليزابيت بيرسيفال: نم ، ما سافرت إلى المغرب إلاً بعد أن التجت السيناريو لأقوم بالأعمال التحضيرية هناك ، وما كنت التحف المغرب، أو أي شيء عنه . وكان هذا أفضل، فقد متكنت من تمثل المغرب على نحو آخر ، بدل تمرف تعرف بسيفًا من خلال صور لا تمثل الواقع حقيقة ، بل نخيلاً ، وحالاً . وأعمانين في الأمر عونًا كبيرًا السيور الكثيرة التي أحضرت إلى ، ولم تكن تلك الصور مخضصة للنشر ، السياح ، بل صور لمتشاهد كنت حلمت بها من قبل ، واستطعت من أسوار خلالما أن أكون مشاهد في الفر ، فرأيت نفعي ضن أسوار البيوت ، وعلى الأدراج ، وفي الأرقة . وكنت لم أر المدينة القدية في فاس قبل ذلك ، لكن الفلم كان حاضرًا من خلاك السور ، فالها كان في الصور ، وكانت تلك بشعة الاف .





يروى كبار السن في ناحيتها أنّها كانت كبرى أخواتها الخمس، طفلة متقدة الذكاء، من قرية في الأناضول كثيرة الغبار، شديدة الحرر. وكانت لأهلها مزرعة تكبر ما لمثلهم من الفلاحين، فيها دزينة من البقر، وأخرى من الجواميس، وثلاثة من الخيل، وإلى ذلك حقل ذرة، وبستان بندق. وحق لها طفلة أن تتَّخذ مزرعة كهذه ملعبًا لها، لكنِّ القدر قسم لها همومًا أخرى؛ فقد كان أقعد الأم الفراش لكثرة ما أسقطت من الأجنة أو ولدتهم ميتين. فكان على الإبنة أن تحلُّ محلَّها في رعماية من بقي حيًّا من أخواتها. بل كان عليها ، وهي بعدُ طفلة ، أن تحمل الزاد إلى أبيها في الحقل ، وأن تنشل ألماء من البئر، وأن تغسل الثياب بأيديها، وأن تحلب البقر ، وأن تنظف الزريبة . ولما كان الأبناء يشقون جميعًا شقاءها ، فقد كانوا يعتقدون أنّ الأمر لا يعدو قدرًا لا فكاك منه قدر لهم. وكان الأب شديد الإعان، يؤكِّد لهم ذلك ، مستشهدًا بالقرآن ، إذ يقول : (قل لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكي) . وما كان الشكِّ يعتري الفتاة أيضًا في أنَّ هذا

الطريق المقدّر المليء بالمسؤوليات يقود إلى حياة، وإن تأخرت، أسعد في العالم الآخر .

وكان الشبه كبيرًا بين الأطفال الحليقي الرؤوس، ذوي العيون الكبيرة، وبين الآباء الذين عادوا أطفالًا. وكانت الحياة المتشكّدة في العمل اليومي المضني والشأق، لتأمين كضاف الدين تصل الجيل بالحيل لتجمعهم في امرة واحدة كبيرة، تحدّد قوانينُ الكبار فيا سلوك الصغار حتى يكبروا، ويفرضوا على صناعرة التقاليد الموروثة. فتلك حركة دافلة مستمرة قواما سراع بقاء ودوام للتراث، وليس للتغيير مكان فيا إلاً أن ياق من الخارج.

وكان هذا ما حدث فعلاً. فقد تنبّه عم لما إلى فطنتها، وسجّلها خفية في المدرمة دون أن يطلب إذن والديها، فشمح لما بعد ذلك بالذهاب إلى المدرمة على نحو منتظم، بشرط أن لا تخلل دراستًا بهامها في البيت، وافلحت في الدرامة، ووجدت فيها مروزا، وكانت إلى ذلك تعمل في البيت، تنشل الماء من البتر، وتعلمن الثياب بأيديها، وتعلمون



الحبوب، وتخبر الخبر، وتخضّ الزبد، وتعلف الحيوان. وعلى الرغم من ذلك، فقد أحسّت بعد ذلك، في ألمانيا، أنّها تُكلُّفُ فوق طاقتها. فقد كان يُدفع لزميلاتها 8,50 ماركًا في الساعة ، ولما دفعوا 5,05 ماركًا فقط ؛ إذ زعموا أنَّها لم تتلقُّ تعليمًا في الخياطة. وكان المشرف على العاملات لا يعهد بحياكة بذلات المهرة الصعبة الحياكة ، أو بالتعديلات على القمصان إلا إليها، ومع ذلك، فلم تنل ما كانت زميلاتها ينلنه من أجر إلا بعد اثنى عشر عامًا. فكان مجموع ما اقتطع من راتبها بدل تقاعد يسيراً. فهي تأخذ اليوم تقاعدًا مقداره 700 مارك شهريًا، لقاء عشرين عامًا من العمل الشاق. نظرت إلى بناتها بحزن «لو مشيتن دربي، لو نظرتن من خلال عيني يومًا واحدًا، لأدركتن: ليس الطريق الذي يستطيع الأنسان قياسه هو ذاك الطريق من الغبار إلى الإسفات اللامع، ليس ثلاثة الآلاف كيلومتر، بل هو النظرة إلى الوراء الَّتي ما تنفك تغبّش. يضيع الزمن فينا ويتركنا وحبدين مع الذكريات، مع كلّ خطوة كنت أقترب

من العمي» . ولاحظت البنات أنّها كانت عندما تعود من زيارتها السنوية إلى تركيا، وكانت تذهب وحدها، تعود أكثر هدوءًا من ذي قبل. وكلَّا غاصت العقدة بين حاجبها أكثر ، كلِّم أَصمَّتها «النظرةُ إلى الوراء» ، وإزدادت التصاقًّا «بأخلاقنا وفضائلنا» . كانت تقول لأطفالها «نحن غرباء هنا» ، وتُلحف عليهم أن يظلُوا «محترمين» . وما كان يُسمح لم بالشاركة بالرحلات المدرسية، ولا بالذهاب إلى الحفلات الَّتي يقيمها الأطفال الآخرون في المدرسة. «ستفهمون مع الزمن . فلا يجوز للمرء أن يترك جدوره أبدًا . نحن سنبقى هنا غرباء» . وكان لكلمة «غرباء» وقع حزين ويائس معًا. فلم تكن تحسّ بأنَّها غريبة هنا، وأنَّ أبنَّاء البلد لا يحترمونها فعلاً لأنّها «غريبة» ، بل كانت تشعر كذلك بشعور متنام بالغربة عن موطنها، وكانت تندم دائمًا على رحيلها عنه. هي ابنة مؤمنة عميقة الإيان لحاج من حجاج بيت الله. كانت تفتقد الصلات الدينية في غربتها. كانت تصلِّي وحدها ، وكانت الوحيدة في العائلة الَّتي تصوم ، والَّتي

تحتفل بالمناسبات حسب التقويم الهجري، وخماصة عيد الفطر وعيد الأضحى. وكانت تعد وحدها دزينة من الأصناف المختلفة من الأطعمة لتلك المناسبات، وما كان بأكلها أحد. قاومت الحاضر بكل عزمها، وتمادت في لجونها إلى الآيات العربية في مصحفها الملفوف بالمخمل الأخضر. «عندما نعود، ينبغي أن لا يشار إلينا بالبنان إعابة ، إذ بقينا محترمين» . أرادت أن تبدأ بعد عودتها من الصفي ، دون أن تكون طريقة الحياة المتحررة «العاصبة» تركت أيّ أثر فيها. وكانت ترى أنه إن استطاعت البنات أن ينهن المدرسة دون أن يعتريهن شيء من زمان الهبيين هذا الآيل إلى زوال، يكنّ جاوزن أحرج الأزمات. لكنّ كبراهن جلست أمام أوّل تلفاز ملوّن مشدوهة ، وامتصت الأخبارَ عن المظاهرات وعن الحفلات الموسيقية في الخلاء امتصاصًا، ورأت الآلاف يحملون الأزهار في شعورهم، يتلاقون، فها يبدو، دون أحكام مسبقة واحدهم تجاه سواه، وأحبَوا دومًا حياء، وتغنّوا «لست تحتاج إلا إلى الحبّ». ورفعوا يافطات كتبوا عليها «اعشقوا، بدل أن تتحاربوا»، وكان سواء في ذلك منابتهم، أو لونهم، أو عقائدهم. واحتجّت البنت على إلىاسها الأحذية الليّاعة، والقمصان المكوية ، وتنانير مخطِّطة ذات كمرات ، زاعمة أنَّ ذوى الشعور الطويلة والذقون المسترسلة يقبلونها كما هي. وكانت لا تحسّ بالوحدة في صحبتهم. وصاحت بها الأمّ في ضيق «ليس هؤلاء بشراً عاديين، هؤلاء الّذين يجولون هكذا. أنت كذلك ، اذهبي إلى الطبيب ليفحص لك رأسك» . وكانت ما تكاد تدخل الردهة مساء، وقد بلغ منها الإرهاق مبلغه، حتى تغلق قفل الباب وراءها ثلاثًا، وببدأ الألم.

وفي الأيام الَّتي كانت العقدة تنحفر في الجِبين انحفارًا بعيدًا، كانت المرأة المتعبة تنطوى على نفسها في المطبخ. وكان يُسمع صوت انزلاق قلم الرصاص على ورق الرسائل المسطر. فكانت تغوص في الزمن الآخر ، تحلم بالهواء الأصفر ، وهو خليط من عبار وشمس، أخفت معالمه الطبيعة الأناضولية المتمرّدة ، وأعطشته للساى المتميّز الذي يقدّم مع ثلاث قطع من السكر . حلمت بالنهر الّذي كان ينساب متعرَّجًا في الوادي أسفل بيت والديها، وبالجواميس الِّتي كانت توردها هناك، حيث كانت تبرد على الشاطئ الحجرى قدمها المتشققتين . وتذكرت رائحة العرق في الغرف الرطبة الواطئة ، وعطر النعنع وحصى اللبان، وخبر الذرة المخبوز في البيت، ورائحة الدجاجة المطبوخة بالبندق. وكان هناك أيضًا شجرة الجيز، أكبر شجرة جميّز في المنطقة كلِّها، وكان الجذع كبيرًا، كانت الأخوات الثلاث يشبكن أيديهن ليحطن به فلا يفعلن إلا عشقة. وقامت الشجرة أمام البيت عَامًا، في المج الكبير، على بعد بضعة أمتار خلف البئر، وكانت تملؤها الثمار البيضاء الحلوة. وكان يجرى في ظلّها الزمان، وتذوب على اللسان عمارها الكبيرة كبر عمر الجوز ، طرية ، , با ، وكان المرء لا يكاد يحسّ بها، وما كان يكتفي منها. وكانت تمضى في الكتابة حتى تبلغ الليل، رسائل لا نهاية لها. وأرسلت المال إلى والديها ليشتروا به غسالة كهربانية . فما كان ينبغي لمم أن يشقوا بعد بنشل الماء وغسل الثياب. ولكنَّ التمديدات الكهربائية لم تصل إلا إلى الشارع الوحيد في القرية، ولا تمديدات للهاء، ولن يكون هناك تمديدات قبل عشرة أعوام، كما كتب لما أخوها، فاشتروا فرن غاز، ليكفيهم مؤونة إشعال الفرن في الصيف.

\* عنوان الرواية في الألمانية : "Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker"، تأليف رينان ديركان، وفشر دار النشر تأليف رينان ديركان، وفشر دار النشر عام Kiepenheuer und Witsch عام 1991 في كولونيا.



# غجرية الوادي

#### ذياب بن صخر العامري

كنت في السادسة أو السابعة من العمر عندما استيقظت بلدتنا العمانية «حيل العوامر» في صباح يوم بارد من أيّام الشتاء على جَلَبة صادرة من جانب الوادي، وهكذا لم نضيع وقتنا في اللعب كعادتنا في أرجاء البساتين المحيطة بدارنا المبنية من الطين، بل هرعت مع صبية آخرين متتبعين الصوت ومتقفِّن السواقي المائية المنسابة التي قادتنا إلى الجانب الشرق المطلّ على الوادي ، وهناك بدا «وادي الحيل» أكثر وداعة من ذي قبل حيث كلُّل الغيام سماء، الرحبة ممّا أكسبه قدرا كبيرا من السكينة والدعة. ومع ذلك، ما أن اقتربنا من السدرة الكبرة المنتصبة في وسط الوادي والتي كانت أحد مراتع لمونا الطفولي البرىء الرائع حتى اكتشفنا مصدر تلك الضوضاء التي اخترقت بساتين النخيل والمانجو والجوافة والموز والليمون والعنب والتين ووصلت إلى أسماعنا بعد أن مزّقت هجوع البلدة الحانية الحالمة ؛ إذ أنّ الغجر قد حلوا بالبلدة وقرروا نصب خيامهم الصغيرة في ظلّ السدرة الوارفة الكبرة . . ولا بدّ أنّه قد أزمعوا الرحيل والانتقال من مكان قصى لبلة البارحة ، وقد قضُّوا الليل كلُّه على ظهور حميرهم ميممين وجوههم شطر بقعة أخرى أكثر كلُّ ونظارة وأمنا، وقد وصلوا الآن بعدما أيقظوا البلدة ىضوضائىيە:

> أجمعوا أمرهم بليل فلمًا أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء

اقرينا أكثر من السدرة وجلسنا القرفصاء نرقب باهتمام حركات هؤلاء القوم الذين محمنا عتبم الكثير من أهل البلدة الذين يترقبون مقدمهم منذ سنوات، إذ أنَّ آخر زيارة لهم الوادي كانت قبل خمس أو ستّ سنوات، ولذا لم يكن أحد منّا، نحن الصبية، بحفظ شيئا عن تلك الزيارة. ولكنا أهل البلدة كانوا يروون لنا الأقياسيس عنهم وينسجون حكايات مشوّقة عن أسلوب حياتهم المختلف والمتمثل في

تنقّلهم الدؤوب وعدم استقرارهم وسبل كسب رزقهم ، مما أترى لدينا الخيال وجعل صؤرا متلاحقة عديدة ومختلفة تمور وتدور وتتكون وتتلون وتتشكّل في أذهاننا المتعطّشة لمثل هذه الحكايات. كانوا، مثلا، يقولون لنا: إنّ الغجر يأتون إلى البلدة فيقيمون بها يومين أوثلاثة ، ثم لا يلبثون إلا مبارحتها والانتقال عنها إلى بقعة أخرى، وهكذا فإنّ حياتهم رحيل في رحيل.. وكنّا نطلق عنان أخيلتنا العفوية الصافية لتعتمل فيها ضروب شتى من المقارنة والشبه بين حلّهم المدهش وترحمالهم السريع، فنربط ذلك بإقامة عصافير الصيف القصيرة ورحبلها المفاجئ عند انقضاء الموسم، أو بالوجود والاختفاء السريعين لزهرة نسرين نادرة وجميلة وصغيرة وسط يساتين واسعة ، تنتصب فيها أشجار سامقة خالدة وقوية . كما كانوا يخبروننا بأنّ العجر ، مع أنّهم يقيمون فترة قصيرة في المكان الواحد، إلا أنهم يقومون بأعمال عديدة ومتنوّعة ، من سنّ للسكاكين والمقاص وأدوات الفلاحة والحراثة المستعملة إلى صنع الجديد منها، وأنَّهم يقومون بحجامة أهل البلدة بإخراج الدماء الفاسدة من رؤوسهم بقصد كسبهم مزيدا من الصحّة والنشاط. وانطلاقا من أنّ آخر العلاج الكيِّ، فإنَّ الغجر خبيرون بكيُّ المرضى بمياسم حديدية بعد وضعها في النار ، وأنسم عارفون أيضا بختانة الأطفال ، كا أنهم يتنبّؤون عا سيؤول عليه حال الناس ، أخيرا كان ذلك أم شرًا، وذلك من خلال قراءة راحات أياديهم ، بل إنّ لديهم مساحيق سحرية لتنشيط إنجاب الأطفال، وخاصة الذكور منهم. كلّ هذه المقدّمات المنمّقة وهذا المانيفستو الغني بالمعلومات الوافية جعلنا نتطلع إلى هؤلاء القوم كأنمًا هم أُتون من كوكب آخر يتعدّى الجـانب الآخر من وادينا الذي كان مبلغ همتنا ومنتهى مدانا المسافي المرئي. أمّا الآن والغجر يحتلون الشجرة التي كنّا نلعب تحتماً، فقد أصبح وجودهم حقيقة ماثلة للعيان، لا خيالات تعتمل في الأذهان.

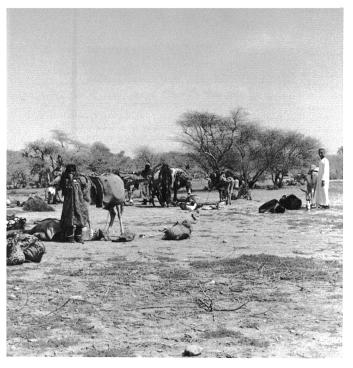

إِنَّمَ الأن ما زالوا في معمعة حلّ أمتنهم وإنزالما من على ظهور حميرهم التي أشبعت الوادي نهيقا، فها أخذت دجاجاتهم تقرقر وهي في أفقاسها الحمسة التي تم وضعها للتق على الأرضى، أسرع أحد الفجر الانتقاط ثلاث من أتافي على الأرض، أسرع أحد الفجر الانتقاط ثلاث من أتافي الوادي الكبيرة، وبعد أن رسم مثلًا في ذهنه، وضع كل أشيّة في زاوية من زوايا المثلث الوهي، ثم أعمل النار بينها، وما أن بدأ الدخان في التصاعد حتى بدأ في إخراج

الدجاجات الواحدة تلو الأخرى من أقفاصها، وفي كلّ مرّة يُخرج فيها دجاجة كان يُسك بها جيّداً ويطؤفها حول المؤقد لللات مُزات، فكأنه كان يرسم بها دوانر وهمية في المؤاء مُ يُخلي سعيلها، فتنطلق الدجاجات تعدد تحت الشجرة وحولها بعد أن كانت سجينة الأقفاص طيلة الرحلة. والغريب أن الدجاجات لم تذهب أبعد من مركز الخيّم، فالغجر يؤمنون بأن ملاصة دخان المؤقد للدجاج له تأثير

> صورة نادرة للغجر في مُحان وهم على وشك الرحيل، من عام 1969



فعلي عليها، إذ يجعلها لا تبرح مكان إقامتهم، وبالتالي فإنه يسهل عليهم الإمساك بها ووضعها في الأففاص ثانية عندما ينبرمون الرحيل، والحقيقة أننا كنا مندهشين جدًا من تلك الحركات الدائرية، وفي كلّ مرّة يتم فيها إطلاق دجاجة كنًا كخرجي السيفا نوزع اللهطات - النظرات إنما على بعضنا أو على العجري المساحر أو في أغلب الوقت على الدجاجة على العجرية الحرية حديثا.

وبعد أن فرغ الغجري من إخراج دجاجاته من أقفاصها، أرسل بصره تحوها متفقدا ومتأكداً من مدى ولانها وطاعتها لعمله السحري، فوجدها كلِّها تدور في فلك طاعته الأ دبكا واحدا شد عن القاعدة وآثر الذهاب نحو الحقول البعيدة. وهنا استشاط الغجري غضبا لأن قاموسه لم يعرف معنى للعصيان أو الحرية ، وهرع مسرعا بعد أن أهاب بنا جميعا المبادرة بمساعدته الإلقاء القبض على ذلك الديك المتمرد الخارج على قانونه السحرى. وهكذا انطلقنا راكضين معه وخلفناً الغجر الآخرون، وأحدثنا ضجّة غير معهودة، ومع ذلك لم نفلح ولم يفلح الغجري في الإمساك بالديك المارب إلى الحرية ، ثم قفلنا عائدين إلى الشجرة . ووضع غجري آخر قدرا كبيرة على الأثافي الثلاث ثم بدأ الغجر يعدون طعامهم، فتغرغرت القدر وسُمع صوت غلبانها من بعيد. ثمّ قام اثنان من الغجر بتثبيت كير كبير من الجلد وأخذا ينفخان بواسطته النار التي اشتد أوارها، فتحوّل الحديدُ الموضوع فيها إلى قطعة حمراء من اللهب وأخذ أحدهم يطرقه طرقا شديدا، كان يُسمع من مسافات بعيدة. وحاصل الأمر أنّ العجر في ذلك اليوم أحدثوا تعتعة وزعزعة ونشنشة سمع بها الداني والقاصى من أهل البلدة . وقبيل أصيل ذلك اليوم عدت إلى الوادى من الجهة الجنوبية أو العلوية كا كان يسميها أهل البلدة، وكان الغجم قد استكملوا عندئذ نصب خياميم وجعلوا أبوابها مقابلة جهة البحر الشمالية أو الحدرية. وفي ذلك الوقت كانت السهاء قد ادلممت بالسحب الكثيفة فيما أخذت الريح تزمجر بشدة وكادت أن تسفسف الخيام الصغيرة وتطير بها من على وجه البسيطة . وبينها كنت أسير بين الخيام لمحت فتاة بعيدة الجمال، كانت تهم بالولوج في إحدى الخيام . وأذكر أنه انتباني - وأنا في ذلك العمر المبكّر - شعور غريب وغامض، وكل ما أتذكره أنه كان شعورا بالشفقة البريئة على فتاة كنت لم أر بعد مثيلا في حسنها وجمالها، ولو أنَّها كانت تكبرني بعشر سنوات على الأقل. قلت لها ما معناه : كان من الأفضل لو جعلت باب خيمتك مقابلا الناحية العلوية لأن الريح الآن تدخل بمهولة في الخيمة. ولكنَّها أجابتني بخبث لم أدرك معناه في ذلك

لا . الأفضل أن أبقي خيمتي على ما هي عليه الآن لأنك
 قد تأتيني ، إذا غيرت بابها ، على حين غرّة من الجهة
 العلوية . وفي صبيحة اليوم التالى عدنا إلى السدرة ، وكان

الوقت :

الغج قد عقدوا تحتها حلقة مستديرة رجالا ونساء، وقد ضمّت الحلقة أيضا بعض رحال البلدة الذبن جاءوا للحجامة . وفي اليوم الثالث وجدنا الغجر عاقدين صفقة لبيع وشراء ومبادلة الحير بطريقة مثيرة للإعجاب وأحدثوا أصواتا مرتفعة وملؤوا الوادي ضحكا وقهقهات عالية متوالية. وفي عصر ذلك اليوم حان موعد الرحيل واقتربت منى الفتاة الحسناء مودّعة وأظهرت لي ودًا حميما لم تظهره لي من قبل كأغًا كانت تعتذر عن أمر بدر عنها، ومع ذلك لم أفهم من أمرها شيئا. وفي كان أبوها يساعدها على امتطاء دابتها همست قائلة: سأراك في الشتاء القادم! وفي اليوم التالي لرحيلهم عدنا للعب كعادتنا تحت ظلّ الشجرة ، ولكنّ المكان كان قد أقوى وأقفى وأصبح خاويا ووديعا كعادته ، ولم يعد للغجر فيه ثاغية ولا راغية إلا صياح ديك محتال كان يحاول العودة إلى قفصه بعد أن شبع من تنتم حرّية الوادى الطلق . . ولكن سبق السبف العذل! فعهد الأقفاص قد ولى وما عليه الآن سوى التعود على التمتع بالحرية . بقينا في ترقب الغجر عاما كاملا، وفي صباح يوم شتائي معتدل البرودة عاد الغجر فعلمنا في الحال بوصولهم. و كالعادة هرعنا إليهم فوجدناهم يعملون ما قد عملوه في العام الفائت . . كلّ فرد بدا كسابق عهد إلا الفتاة ، فلقد بدت في هذا العام أكثر حمالا ورشاقة وإشراقًا، وأكسبها الكحل جمالا فوق جمالها الطبيعي إذ جعل حدقتي عينيها تبدوان أكثر اتساعا وبريقا، وقد أمعنت في التزيّن بالحنّاء وضمّخت وجهها وبدنها بالزعفران والورس والآس والصندل، فكان نشرها يضوع على غير هدى على وجه الوادى الجميل كأنبا عروس أسطورة شرقية .

وجه الوادي الجميل ٥نها عروس المطورة شرقيه . كما أنها لبست أقراطـا كبيرة ودمالج وخلاخيل زاهيــة ، ممّا أضفى عليها جمالا أخّاذا وسحرا خلاّبا .

ومع أن أهلها جغلوا أبواب خياسم قبالة البحر كمادتهم إلاً أ أتها أشارت إلى بابها الذي جعلته هذه المرّة مقابل الجهة اللطوية (الجنوبية) ، ومع ذلك لم أسير غور معناها لأنفي كنت لمّا أزل في وم رحيله المراك في وم رحياه في العام القادم . وجاء في العام القادم .

والأعوام التي تلته أقوام آخرون من الغجر، ولكن لم تكن هي بينهم. ثم انقطع الغجر كلّية عن الحلول بالوادي، ولم بعد لهم ذكر ولم يعرف أحد أين هم سكعوا وأين هكعوا، وفي أغلب الظنّ أنّه انصهروا في المجتمعات الحديثة. ومرّت أعوام وأعوام ولم أر غجرية الوادي حتى اليوم. وفي آخر مرّة زرت فيها وادى الحيل كانت معالمه قد تغيرت كثيرا. قطعت الوادى من جنوبه إلى شماله بالسيّارة على طريق حديث مرصوف، أملت شقّه مقتضات الحياة العصرية، ولكن اقتضت الضرورة أيضا أن يكون هذا الطريق على حساب احتثاث تلك الشجرة الكبيرة التي كانت يوما ملتقي ومرتع عهد الصبا . . تلفّت نحو جانب الوادي الشرقي لأرى شواهد رموس تضم رفات أناس صالحين طيبين، ثم نظرت إلى الجانب الغربي لأجد البساتين الغنّاء وقد تحوّلت إلى أرض ساب ، ما عدا نخلة واحدة وقفت متحدية ولو أنها في نزعها الأخبر لتصارع مصيرها المحتوم الناجم عن ارتفاع منسوب مياه البحر على حساب انخفاض مستوى المياه العذبة المتنزفة.

لقد أبت تلك البساتين الوفية استمرارية الحياة وأثرت الخاق الراحياء الذين كانت لم صدولات وجولات في أرجانها الراحية، وهكذا لم تعلق معنوات وجولات في أرجانها النون. أوقفت الديارة قرب هيكل ديك عثمال كانت قد همته سيازة رعناء فتناثر رفية الزاهي ألجميل ليفطّي وجه الطريق الإسفاقي الكالح. أزحت جنّته وواريتها الثرى بجانب الوادي ومشيت صوب النخلة السامقة الوحيدة بجانب الوادي ومشيت صوب النخلة السامقة الوحيدة وما أن فرغت من قراءة الفاقة على الفاهيين حتى عادت ين الملازي إلى صدوة الوادي الرؤوم الني مثمت جمعا في الحال تنظيم المالة منهم من قضى غبه ومنهم من ينتظر، ويطبيعة المال تذكرت أيضا غربة الوادي بأحداقها النجل وأربيها الزي ومي تودّعي قبل أربعين منة وقلت في خاطري: الذي والمبيئة أن علما المنال بيني شعر المدتني خلفظ رحياها الأخير الأبدي: في الحال بيني شعر المدتني خلفظ رحياها الأخير الأبدي:

زودينا من حسن وجهك، مادام فحسن الوجوه حال تحول وصلينا نَصِلْك في هذه الدنيا فإنّ المقام فيها قليل

# لوحاتٌ لعالم من علماء الآثار لوحات فالتر أندريه الشرقية

### راينر ميشائيل بومر

بدأ العمل الأنري الألماني في بلاد ما بين النهرين في الأوّل من عام 1887، عندما ضرب روبرت كولدوي (1) وأوّل ضربة معول في الحربة المتقاة الحبة في جنوب العراق، وهي موقع مدينة لجن القدية. وفي عام 1898 عهد القيصر وعليهم الثاني إلى كولدوي أمر الحفر الأثري في بابل. فبدأ هذا وحلته إليها في شهر ديسير من ذلك العام. واتّحذ لنفسه مساعدًا بافقاً، في الثالثة والعشرين، درس العارة، اسمع طائة أند، به (2).

وما لبت كولدوي أن تنبّه إلى موهبة أندريه الفدّة في الرسم.
وكان أندريه حينئذ تخرج حديثاً من كلية المئدسة في
دريسدن، ولا خيرة له البنّة بالأساليب العملية في دراسة
العارة. فكتب كولدوي إلى مؤتخ العارة، أوتو بوخشتاني
(3)، في أوائل شهر يناير من عام 1999 عن أندريه: ا حندي
هنا فتي معلوب على أمره، لايخير حفرة الإزميل من حفرة
الذنب، ولحكّه يرمم على نحو أخّادًا، و يقصد هنا يخفرة
الذنب بلك الحفرة التي كانت تُجعل في مقالع الحجارة في
المسور الوسطى، وكانت تميك بها الاداة الرئيسية المهتة
المستاد.

وكان اندريه صاحب نظر يقط في التعامل مع ما يعرض له في يومه، وكان إلى هذا يجيط إحاطة مريعة بالشاكل التأتيلة بالشاكل التأثيلة بدائ المؤلفة والحمية الحديثة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة

بالحقرية بحرص شديد بعد جهد مضن. وقكن أندريه في عام 1890 نفسه من اكتشاف الرمم الأصلي للنحت البارز. ثم قام بعد ذلك بإعادة رمم البوابة كما بحسب أصلها، وزاد في ذلك، فطلب أن تشرى قطع من الأجز، وبنى اللوابة في الفترة ما بين 1928 و1930 في جناح الشرق الأدفى من متحف بيرغامون في برلين الذي كان أندريه أصبح مديرا له خياا، تلك الفترة.

وكان أندريه يقوم بعمله في الحفريات الأثرية على نحو مشيرًا ، ممّا جعل كولدوي يعهد البه عام 1944 بأعال الحفر الأثري في أنسور ، عاصمة الإمراطورية الأشورية . ويشرت قدرة أندريه المرهفة له أن يبعث بالرمم الحياة في الأنشاف الإثرية . فرسوماته التي أعاد بها رمم المعابد ، والقصور ، والبيوت ، والمدينة تدل كلها على قدرته المكبيرة ، وعلى رويته الصيقة ، وعلى علم الأزمت علماء الآثار المكبار ، فلا عرب أن كلفه القيصر فيلهم الثاني عام 1907 برمم لوحات دار الأورا في براين . وأم أندريه الحفرية الأثرية في أشور عام 1918 . وكان بدأ قبل نهاية العمل بإعداد السلمة التي

ستضم النشرة النبائية للمكتشفات، والتي لم تنته إلا عند وفاته عام 1956، فضمن بذلك، على نحو ميسخ أن يكون مثالاً لسواه، أن ننشر تنائج حفرياته الاثرية على جمهور المتخشصين في حياته. وعل أندريه خلال الحرب العالمة الثانية برتبة

نقيب في الشرق، (1) Robert Koldewey (2) Walter Andrae (3) Otto Puchstein



فالتر أندريه ، تخطيط لإعادة بناء بوابة إشتار ببابل وفقا لأنموذج نبوخذنصر ، 1927



فالتر أندريه، بابل، حفرية في ما يُعرف بالقصر الثيمالي لنبوخذنشر، وفي الصورة أسد بابل (النصف الثاني من القرن الرابع قبل المسيح) ، 1902

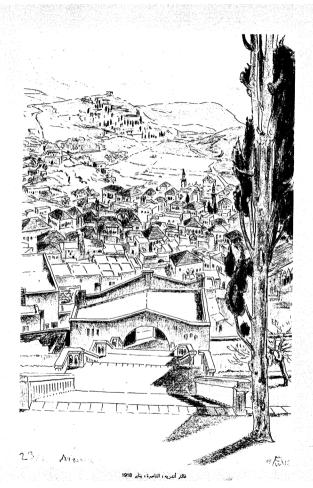

لمتحف بيرغامون في برلين . وابتدع أندريه هناك مفهومًا جديدًا ما زال يُعمل به اليوم ، وأقى بأشياء جديدة : فقد أدخل فهم كعمار ودارس البناء العارة لأوّل مرّة إلى طريقة المرض في المتاحف، وذلك على ضو حيوي . فهو أم يكتف بالمحادث بناء بوائة إستار ، وإغّا أعاد بناء شارع الاستعراضات المؤدّي إليا، ليتمشى فيه رواد المرض في طر يقهم إلى الوائة.

وكان من عمله كذلك أن أعاد بناء أبنية أثرية أخرى، مثل مدخل معبد من أوروك، ويؤابة القلعة من زنجرلي، ويؤابات قسور أو وإجهاتها من العصر الأشوري الحديث والعصرين الفارسي القدم والوسيط.

وعمل أُندريه إضافة إلى عمله مديرًا للمتحف عضوًا في الإدارة المركزية لمعهد الآثار الألماني، وعمل أستاذًا في كليه المذسنة في برلين. وفي عام 1948، أي عندما كان أندريه في الثالثة والسبعين، أصباب عينه عندما كان يحتطب، وضحت بصره في العين الأخرى بعد ذلك نتيجة الإجهاد الشديد. وليس لنا إلا أين تتخيّل معنى هذا المصاب، عند الشائن، الرسّام. لكن تخصيته القوية، مكتبة من محتل ضربة القدر هذه كذلك، عارفًا أن الشدّة أغا تصفل العربة.

\* E.W. Andrae/R.M. Boehmer, Bilder eines Ausgräbers, Sketches by an Excavator, Berlin ووجد، كما في الأوقات التي سبقت والتي تلت، فسحة من الزمن كافية لرسم البلاد وأهلها، تخطيطًا مرّة وبالألوان المسائينية أخرى. وأتنع في لوحاته، في الفالب، طريقة الشائين في الرسم، وحرص في لوحات أخرى على نقل التفاصيل الواقعية إلى الرسم، ومن أمثلة ذلك التخطيط الملة، المرسم، بالربقة للناسرة في فلسطين.

وم أندريه بعد الحرب أن يعمل رسامًا، لكنّه عاد فعمل لدى المتحف في برلين. وكلفه المتحف عام 1926 باستلام المكتشفات بنا ألمانيا عند اقتسام المكتشفات الأثرية من بابل وإحضارها إلى برلين، وذلك بوافقة دائرة الأثرية في بلد المكتشفات. وكانت هذه الآثار بقيت في المراق عام 1977 بسبب الحرب العالمية الأولى، ثم حماها دخول القوات الانكليزية، والاهتمائم العميق والمنتصف من جانب المستشرقة المربطانية المكبرة غيرتود بل (6). ولم يرمم في حالت مانية. ومن في حلت هذه إلا تخطيطات، فلم يرمم لوحات مانية. ومن أمثلة ما رمم تخطيط النم بقوة المخلوط لمقاء المحلمة الأثرية في بابل. وعنا يجدد ذكره أن معهد الآثار الألماني نشر منذ وتوقيم أم لوحات أندرية.

ومنذ عام 1927 انشغل أندريه انشغالاً شديدًا ببناء أحدث بوابات إشتار المشار إليها سابقًا في قمم الشرق الأدني التابع

(5) Gertude Bell



أشور ، نظرة إليها في اتُّجاه الشمال ، رسم تخطيطي لفالتر أندريه ، 1937

### غوستاف ناختغال في تونس

#### منير الفندري

من النتائج الثانوية المنجرة عن انهيار نظام الجمهورية الألمانية الديمقراطية واندثارها أن رُفع الحظر، إن صحّ التعبير ، عن رجال برزوا بدور ما في سياق التاريخ أكسبهم شهرة، لكنّ النظام المذكور همتهم وأهملهم لتضارب هذا الدور مع نظرياته . من هؤلاء الرجال غوستاف ناختغال (1) (1834-1885) الذي اشتهر على الصعيد الأروبي بمساهمته خلال القرن التاسع عشر في اكتشاف القارة الإفريقية ورفع النقاب عنها في سبيل العلم والمعرفة . إلا أنّ النظرية الشيوعية رأت في صنيّع ناختفال وأمثاله مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في نشر الاستعار الأروبي ونصرة الإمبريالية الغربية . وما أن انحلت الجمهورية الألمانية الدعقراطية وتم توحيد جزئي ألمانيا، حتى رأينا مدينة ستاندال، مسقط رأس ناختغال، تسارع، وكأنَّها تنتظر هذه الساعة، بإعادة الحجد إلى ابنها، فسمّت ثانية ما كان على اسمه من شارع وساحة، ورفعت نصبه من جديد، وأقامت له معرضا تلته ندوة علمية ومحاضرات.

ترتكر شهرة ناختفال أساسا على رحلة جريئة قام بها فيا السهر و 1809 (1874 بلغ فياء انطلاقا من مدينة طرايلس وعبر السهرة الكبرى، بقاعا وسط أفريقية ثم يسبق أن وطأنها أقدام أروبية . غير أن صاحبنا لم يباشر رحلته الشهيرة هدف قادما من ألمانيا وأروبا رأسا بل من تونس حيث كان يقيم دون انقطاع أو يكاد منذ منتسف سنة 1863، ومدنذ ذلك الحين لم يفارق هذا البلد المغاري بأنيا إلا في تموق 1868 غو طرايلس ، كا ذكرنا، بعد أن وشخته صدف سيأتي الحديث عبد التشيد إليه الههنة الرحية التي تأتست عليا رحلته ، الا تشيد إليه الههنة الرحية التي تأتست عليا رحلته ، الا

وهي إيصال هدايا من ملك بروسيا إلى سلطان برنو جنوب الصحراء .

ولن لم يخف على المترجين لناختصال شأن هذه الإقامة واشيئها في تعوده على المناخ غير الأروبي وتكيّفه مع الحيط الطبيعي والنقائي الإفريقي وصفل مؤفلاته العلمية وطاقت على تحتل مناق السفر واخطال الغربة، فإنَّ هذا الفصل الحاسم من حياة ناختفال لم ينل إلى حدّ الأن حظم من المحت والقحيص، بالرغم من توفّر مصدر أساسي يكاد بكون كافح التحقيق الغرض، هو مجموعة الرسائل التي كتبها ناختصال بخط يده إلى أهله، لا سنيا أمة وأخته، طيلة وصوده بالالا الترشية، وهي محفوظة الأن مع بقية ما ترك الرجل من وثانق وعظوطات بكتبة الدولة بهراين.

وقد اطلعنا على هذا الرصيد ثم واصلنا البحث في الأرشيف الحكومي بتونس معيا إلى إلقاء الأضواء على إقامة صاحبنا المديدة نسبيًا، واستجلاء ظروف عيشه في هذا المحيط الأجنبي وتفاعله معه، وخاصة في تلك الفترة بالذات، أي المستينات من القرن التامع عشر التي شهدت أثناءها البلاد أزمات حادة ومصرية على جل المستويات، عجلت بوقوعها تحت هيئة الاستجار الفرنسي.

كان حلول ناختفال بحاضرة تونس بنيّة الاستقرار بها بعض الوقت في صائفة 1863. وكان قدومه إليها من مدينة عئابة بشرق الجزائر حيث حط رحاله منذ أكتوبر من السنة النصرة طلبا الشفاء من مرض صدري أنه به وهو في ألمانية يتماطى مهنة اللطب العسكري، فأشير عليه بمناخ شمال إلى يتماطى مهنة اللطب العسكري، فأشير عليه بمناخ شمال إفريقيا. وفي عنابة ممزف بيخص يعمل مبتمراً بالانجيل بتونس فنصحه بهذا المكان لتوفّر سبل الارتزاق فيه، بعد أن لاق صاحبنا صعوبة في الحصول على رخصة شغل من

(1) Gustav Nachtigal

السلط الفرنسية لمهارسة الطبّ وتوفير بعض المــال. وبهره مقامه الجديد بادئ الأمر وبعث فيه آمالا لم تلبث أن تعثّرت وخابت.

وصل ناختغال إلى تونس في فترة كانت البلاد تعيش فيها ، كما أشرنا، ظروفا اقتصادية حرجة للغاية نتيجة سوء تصرّف البابات الحسنين، ولا سمًا الثلاثة الأخيرين قبل انتصاب الحماية الفرنسية عام 1881 ، أي أحمد باي (1837-1855) ومحتد باي (1855-1859) ومحتد الصادق باي (1859-1882)، وتوخّب ساسة اقتصادية وجبائية قاصرة أنهكت طاقة البلاد وأفقرت الرعية. وبلغت أزمة الدولة الحسينية أوجها زمن حكم محمد الصادق باي الذي اتكل كأسلافه ، بل أكثر ، على فنة الماليك ، فترك العنان لوزيره مصطفى خزندار ، الملوك اليوناني الأصل الذي أصبح ، حتى خلعه في حوالي 1870، سيد البلاد الحقيقي، فتصرف فيها حسما اقتضته مصلحته ومصلحة مقربيه وأعوانه. ولا بدّ من الإشارة إلى هذه المعطيات التاريخية للارتباط الوثيق الذي سيحصل ، كا سنري ، بين مصير الوافد الجديد ناختغال وأرباب الحكم وسياستهم. ويجدر بالذكر في نفس السياق أيضًا أن وافق وصول صاحبنا تكريس منحى جديد في سياسة البلاد الاقتصادية طمعا في تجاوز العجز المالي نتيجة الإسراف والتبذير والنهب الفاحش، مَثَل في الجوء إلى الاستدانة الخارجية واقتراض الأموال من البنوك الأروبية والرأسماليين الأجانب، فتكتلت البلاد بالديون ذات الفوائض الباهظة ، وحصلت الكارثة ، بل الكوارث لتعدّدها وتنوّعها، عايثها غوستاف ناختغال إلى أوجها، بل عاشها وعاني منها ماديا ومعنويا.

فلا غرو أن تتعكن هذه الأوضاع ووقعها عليه في رسائله إلى أهله وفريه بكل وضوح، فتصبح هذه في مجوعها رئيفة يقيمه عبالية شهادة حيّة عن بلد إسلامي تقليدي في قترة تاريخية مصيرية، كان يعاني فيها من التحدّي الذي سلطته عليه - وعلى الشرق الإسلامي قاطبة - الحفسارة العربية المتطوّرة، وذلك من منظور شاهد عيان احتك بحكم مهنته بأرباب السلطة وواكب الأحداث عن كثب، وامتاز على المستوى الأخلاق، كا سيتضح، بالمشاعر الإنسانية المحبودة ورهاقة الإحساس، وتحرّيز الى أقصى حدّ من كلّ عصبية دينية أو حضارية، وترتم عن الأراء المسبّقة.

دينية او حضارية ، وترفع عن الاراء المببّقة . ما أن حطّ ناختفال رحاله بتونس حتّى باشر العمل ، فأخذ



غوستاف ناختغال، اشتهر برحلته الإفريقية

يجول في شوارع المدينة بحثا عتن كان في حاجة إلى خدماته الطبّية . ولئن هو لاقى من المرضى والمسابين على أنواعهم ما شاء الله ، فإنه ظلّ طويلا يبحث هباءً عمن يدفع له أجرا مهما كان زهيدا. وهكذا نراه إلى غاية الثالث والعشرين من شهر يوليو 1863 يشتكي من قلّة الدخل ويقول: «بل على عكس ذلك أراني مضطرًا إلى منح الكبية الصغيرة من الأدوية المتوفّرة لدى بدون مقابل وجوب الأنهج في قيظ النهار وتحمّل نفقات مترجم لأعود في أخر المطاف إلى البيت حاملا نصيبا من القمل، واشتد به اليأس ولم يأت الفرج المؤمّل، لبؤس المجتمع وغلبة الفقر، كما شرح. ومع ذلك كان يجد ما يشفى غليله معنويا ويُدخل عليه بعض الارتباح ، إذ نجده أكثر من مرّة يكتب كا يل : «ولئن كنت لا أتقاصى إلى حد الآن شيئا، فإنه مما علوني غبطة أن أسدى ما فيه نفع وأقوم بما يؤدّى فائدة» (9 أغسطس 1863) . وانتهى الأمر بناختغال إلى أن أمسى مؤمنا بأن لا حلّ لبلوغ الغاية ، أي انتهاز زمن النقاهة وغربته بشمال إفريقا لجمع نصيب من المال لتيسير عودته إلى موطنه والاستقرار به

دون احتياج، وهو ابن الثلاثين تقريبا، سوى ولوج البلاط والعمل في نطاقه حتى يكون قربها من أصحاب الحاه والثروة. وما كان الأمر بالحين. فن جهة كان هناك ما فيه الكفاية من الأطبّاء، جلّهم من يهود إيطاليا، ثبتوا في خدمة البلاط الحسيني المنحلُ واستغلُوا فساده وجمعوا أموالًا طائلة ، فأبوا طبعا أن يسمحوا لغريب أن يدخل علمه منافسا. لذا نرى ناختفال لا ينفك طيلة الأشهر الأولى يتذمّ من كيد هؤلاء «الزملاء»، لا سمّا كبيرهم الدكتور أبراهام لمبروزو، ومن مراوغاتهم ووعودهم المزيفة. ومن جهة أخرى كان يعوز صاحبنا الطبع الملائم، إنّ صحّ التعبير، لاقتحام عالم البلاط الحسيني في هذه الفترة من عهد انحطاطه ، في ظلّ حكم الصادق باي ومصطفى خزندار ، إذ عتت الدسيسة وراجت الانتهازية وطغت الرشوة. وكان صاحبنا على أمّ الوعى بهذا «النقص» لتمسكه بالقيم النزيهة وترفّعه عن الأساليب الملتوية المعمول بها عامة في هذا الوسط. واستشهد في بعض رسائله بأحد من عرف في تونس من الأجانب مثله، وصفه بكونه من المقرّبين إلى أصحاب النفوذ وبكونه مْكُن في أقلَ من السنتين من جمع ما لا يقلّ عن ثلاثائة ألف من الفرنكات، وقد صارحه هذا، لما ناشده ناختغال موما الوساطة ، قائلا: «ستدى الكريم ، إنَّك لا تصلح لبلد كهذا ولا تتَّفق مع أصحابه ، فأنت لا تحسن الابتزاز ولا تحذق الدسيسة».

كان صاحبنا بالفعل يختلف عن غيره من الأجانب الذين 
توافدوا في نفس تلك الفترة على اليالة تونس» الارتزاق 
والإثراء السريع والذين تحدث عجم في وقت لاحق ضمن 
مقال نشره عام 1881 في صحيفة (دويتشه روندشاو) 
قتال وهو يتذكّر لحظة حلوله بتونس: الويملة وكان المضاريين 
من كل أقطار أورويا صوّبوا عونهم الهمة إلى خزينة الدولة 
التونسية المسئلة أنذاك ، وأصلرت المجمة إلى خزينة الدولة 
الأصناف تبشر بالرع، لا لياعثيا فحب، بل كذلك 
الوصلاء وأصحاب النفوذ، أناس من كل الاصناف، وجال 
سمرف ورجال علم، أدباء ومهندسون، أطبّاء ومحامون وشق 
الضبّاط، نبلاء حقيقيون وأخرون مرتفون، سادة جلّهم من ذوي الألفاب الطبّاة والأوحة الباهرة أقبلوا كلهم من من ذوي الألفاب الطبّاة والموسوب وكأتمم الطبور الجوارج لانتشال نصيب 
من الجيّة التونسية .

وطال الانتظار بناختفال وهو يتحتن حظه مؤملا تغييرا وشيكا للأوضاع، وقد صعب عليه الانسحاب دون تحقيق أمانيه ، معوّلا في الوقت ذاته على بعض معارفه من المقرّبين إلى دوائر الحكم، كالقنصل الإنكليزي رتشرد وود وابن قومه فولفغانغ شميت، نائب صاحب البنك الفرنسي الألماني «إرلانغر» الذي أقرض آنذاك الدولة الحسينية قروضا باهظة الفوائض، زادت في مصائب البلاد وانتفع بها بالخصوص مصطفى خزندار ومقرّبوه (مع العلم أنّ ناختغال شارك صديقه النائب المذكور السكن في بيته الفاخر بمدينة تونس وعاشره طيلة إقامته) . . إلى أن أتيحت الفرصة ، فإذا به يُدعى للالتحاق فورا ببعثة عسكرية ليكون لما طبيبا. حصل ذلك في أغسطس 1864 وما كان هذا من باب الصدف. في ربيع هذه السنة، وبالتحديد عند منتصف شهر مارس، . اندلعت في أرياف تونس وبعض مدنها ثورة شعبية عارمة ، عُرفت في تاريخ البلاد باسم زعيمها الرئيسي على بن غذاهم، من أسالها العميقة ما لخنا الله من سوء تصرُّف واستبداد وعشوائية في تكريس إصلاحات اعتُبرت عن حقّ (وكما رأها ناختفال نفسه) مقلدة عن الحضارة الغربية ، وتشييد ما لم نكن البلاد في حاجة ماسة إليه. أمّا سبها المباشر فكان قرار الرفع من ضريبة شخصية حديثة النشأة إلى ضعف ما كانت عليه في البداية ، وذلك ، وبالخصوص ، لتتمكّن الحكومة من تسديد قرض «إرلانغر» المذكور.

حقّت الثورة في بدايتها ما شابه النصر، وبدا وكأنّ الدولة للصينية أوشكت على نهايتها. غير أنّ هذا النظام عرف كيف يستغل الانقساسات في صفّ الثانرين والحزازات القبلية فتمكّن من قلب الآية وتحوّل من وضع دفاعي إلى أخر هجومي وفرا شتات جيشه المنحل - بعد إخفاق إصلاحات أحمد باي المسكرية - فحرجت بعثنان عسكريتان هامئنان، يقال لكتيبها «محلّة»، الأولى إلى منطقة هامئنات، يقال لكتيبها «محلّة»، الأولى إلى منطقة بالحسوس بهمة إخماد الثورة وكبّها واستخلاص الضرائب بالحسوس بهمة إخماد الثورة وكبّها واستخلاص الضرائب وفرض العقوات.

في هذه الظروف التاريخية الخطيرة إذن انشدب عوستاف المنتقال على المنتقل على عدمية وهكا المنتقل عدمية وهكا المنتقل مساه عسكري ، وهكذا وفي أوضر أغسطس 1944 بلغه أمر من الوزير مصطفى خزندار بالالتحاق فورا هجملة رسمٌ» ، وهي إغلقة التُجهة صوب الثنيال الغربي والمناة باسم قاندها الجنرال المعلوك



صورة على لوحة معدنية لشـارع في تونس العاصمة تظهر فيها منذنة جامع الزينونة، والأصل رسمٌ مائي بريشة أ. غرابلي، 1865

فكر وفن Fikrun wa Fann 36

رسم، ويتارخ غزة سبتمبر من نفس السنة ومن بلدة عاز الباب الواقعة على حوالي سنين كيلومترا غرب العاصمة تونس يكتب عناحتفال إلى أمّه ما يلي ، فتصلك هذه الرسالة كا ترين من مكان مغاير ، بل من أحوازه، حيث أنا جالس عادة العرب تحت خيمة مستمعلا صندوق أدويتي مكتبا، وياختصار فأنا منذ يوم الأحس في معمد القريق سيدي رسم المكلف ياقما علية إعادة السلام في هذه الجهة من البلاد واستجباء الأدامات حيثما تيتر له ذلك ، ويتأكن من البلاد واستجباء الأدامات حيثما تيتر له ذلك ، ويتأكن خزندار بتارخ الثامن والعشرين من قريع الأنوري 1281 خوندار بتارخ الثامن والعشرين من قريع الأنوري 1281 فيها؛ وقد أنسل بنا الأعز كتابك في أن الطبيب وإنه وصل على أحسان حاله .

منذ لحقة حوله بالمسكر المذكور حتى عودته إلى تونس في مستمل يوليو 1865 أي طيلة عشرة أشهر بخاصا ظلّ عوستال باختيان مرتبطا ربيدي من جمري أحداثها، با الشهيرة ملتحا بفصل رئيسي من جمري أحداثها، با فضطلنا بدور في خضستها ،وكأنه طرف فيها. لقد وافق طوال هذه المذة الجنرال رسم في صولاته وجولاته ضدّ علي بن غذام إلى أن مُزم هذا وأخمدت الثورة، فعلى ناختفال ما عائد الحُفِلَة بحديدا ومعنوا، وفي نفس الوقت تشتم عن كتب مقورات الأحداث وشاهد المعارك وعالج الجرحي الأحداث.

وأحصى الأموات. ولن كان بحكم الخالف المهنى كرّس جهده وسخّر طبّه الشقّ الهاجم، أي عسالر البايع، فناخ جرحام وداوى المرضى فعليا المم والأوبئة المتعاقبة وتدخّل بحباس لتحمين تغذيتهم من «العدوي وأسام ولم يسالر التعلق النافية على المسالية وغطائهم وأما أن المسالات المتعالم، بل تأثّر لمشهدم مهم من «العدوي واعتاقهم» كان المسالر من أطراقهم واعتاقهم» كان ميتم ثور في ساحة القتال متروكون لمسيرم الأنهم، وسعى حيدة على المعدود في ساحة القتال متروكون لمسيرم الأنهم، وسعى حيدة على المعدود أولى من مكان قرب حيدوة على المعدود أجزائرية يصف فيها ممركة حاصة دارت وحدادة قبل المؤتف فيها ممركة حاصة دارت قبيل الخيلة» الألماق، بن غذام)، ولا قبيل طبيب «المنته» الألماق، بن غذام)، ولا قبيل طبيب «الهنة» الألماق، بن غذام)، ولا تغليه أن لني طبيب «الهنة» الألماق، بن غذام)، ولا تغليه أن لني طبيب «الهنة» الألماق، بما أذام)، ولا تغليه من منافي غرابة أن لني طبيب «الهنة» الألماق، بما أذام)، ولا تغذام أن لا تأكد أن لني طبيب «الهنة» الألماق، بما أذاك أن در تعبيب «المنة» الألماق، بما أذاك أن الني طبيب «الهنة» الألماق، بما أذاك أن الني طبيت «الهنة» المناف المسالم المسالم

لدى قيادتها، وعلى رأسهم الفريق رستم، وسواد عساكرها، فاعتُرف له بالجميل ونال التيجيل.

بعد أن تتالت رسائله خلال الأشم العشرة المذكورة من مجاز الباب وسيدى عبد ربه وحيدرة والمداين والكاف وغيرها من مراحل "الحلة» ومحطّاتها، يعود ناختفال بتاريخ 4-7-1865 ليكتب من جديد من مدينة تونس فيقول مستهلاً رسالته: «أكتب اليوم فقط لأخبركم أنّى عدت منذ يوم أمس سالما إلى تونس الحروسة» ، ويردف: «استُقبلنا صبيحة أمس في قصر باردو استقبالا فاخرا من قبل الباي والوزير خزندار. وقد قتلتُ حسب عادة البلاد بد الأوّل وجنبت من الوزير الأوّل وغيره من الأعيان أطرى الثناء، ليس من أجل خدماتي الطبية فقط بل من أجل تعليقي الصحفي حول وقائع الثورة وأحداثها أيضا». (نُشر التعليق المشار الله في صحيفة سمافور دي مرساي) وقد أراد به صاحبه تصحيح ما كانت تروّجه هذه الصحيفة من أخبار حول أحداث الثورة اعتبرها من وجهة نظره - المحدودة جغرافيا في واقع الحال - مبالغة وتهويلا) . ثمَّ نقرأ في ملحق لخطاب ثأن بتاريخ 8 يوليو: «لقد استقبلني الوزير الأوّل مرارا عنتهي الحفاوة ، كا قلّدني الباي اليوم صنف الضبّاط من نشان الافتخار».

يبدو من خلال ما سبق وكأن صحاحبنا يعتر بحفاوة أساد وتجيلهم طالما تعرض لمم في رسائله - ولم يكتّ - بالنقد والتأنيب على سياسة لا صلاح فيها ، أدن ما عاب عابها أشا أهلكت قطرا استهر في سابق التاريخ بخيراته وازدهاره وأميكت سكّانه . وما كان هذا في الحقيقة بغرور متراف المحقوط وطبأنة مقصودة موجهة إلى المرسل إليه ، لا سيما الأن المحتبر من هلاد المحوز التي ما انقكت تشد مودة الابن المقترب من هلاد البريم ، وقد ماتت دون أن تُكتب لها رويته تانية ، ظل إلى تونس وظن أنا توضع نصب عينيه من هدف عند عينه إلى تونس وظن أنا كن حظوظ نجاحه في الحصول على عمل يخول له جمع بعض المال قد توفرت بعد مشاركته في الحملة له جمع بعض المال قد توفرت بعد مشاركته في الحملة المحكومية المحكومية المتحرة المحكومية المتحرة المحكومية المتحدة المحكومية المحكوم

وقد حصل ذلك بالفعل، فقد انتهى الأمر بالوزير مصطفى خزندار، بعد تردّد، إلى أن ألحقه بجيش البحرية. ولكن لم يستتب لصاحبنا الهناء المنشود، فلم يتحقّق مرامه لا على الصعيد المالي ولا على الصعيد المعنوي، وظلّ يعاني حتى

أواخر أيَّامه في تونس. أمَّا فيما يتعلَّق بالجانب الأوَّل، فلم يقتصر الأمر على ضعف أجره نسبيا بل ضرّه بالخصوص العجز المالي الفادح والإفلاس المطلق الذي بلغته دولة الباي محمد الصادق بعد أن استكملت سلب المجتمع وتجريده من ثروته، من جراء انتفاضة 1864 الفاشلة، وتبديد الحصول من الحياية والغرامة هياء واللجوء في آخر المطاف إلى استبدال سكة الفضة والذهب بنقد نحاسى عديم القيمة لا طائل منه. أمًا على الصعيد المهنى فقد ألزم الوزير خزندار الحكيم الألماني، رغم التعيين الرسمي المذكور، البقاء إلى جانبه في حاشيته ، لا يسدى نفعا ولا يجد سبيلا إلى إنماء مدخوله السبط. ونراه في رسائله الصادرة عن هذه الفترة (صائفة 1865) يتذمر من وضعه الطفيلي هذا مندّدا «بالفراغ الفظيع» الذي يقضى فيه أيّامه في انتظار أن ينهض الوزير ليصاحبه إلى الباي ثم يواصل الانتظار والفراغ حتى المساء ليعود في النهاية إلى مضجعه منهكا قانطا. وقد خوّل له هذا الوضع في عقر البلاط الحسيني الاطلاع على دواخله واستحلاء حقيقته ، فاستطرد مرة قائلا : «حقًا إن غط عيش رجل البلاط هنا غريب لا يُعقل. لدى الآن كل الفرص للتمعن فيه، إذ أنّ الوزير خزندار هو مركز كلّ شيء في حبن لا يتجاوز الباي أن يكون عِثابة الصفر . إنى لم أتمكَّن إلى حدّ البوم من حصم أكثر من حفنة ، لا تكاد تتجاوز عدد أصابع البد، من الرجال يصح القول عنهم إنّهم يعملون حقًا .

هؤلاء مم الوزير الأول نفسه وعضده وعمدته، سيّدي محمد العزير (بوعتور)، الذي يأتي بعده في صلب الدولة من حيث الأخية (وهو ليس بمعلوك بل من أصبيلي البلاد المسلمين)، ثم ثلاثة أو أربعة من الكتّاب. أمّا المقيّمة لتجدم يعملون هنا تارة وهناك تارة أخرى إذا ما كلّفوا بعمل ما، ولكن دون ترتيب قار أو نظام مستمرًا (بتاريخ).

ويواسل ناختغال في نفس الرسالة وفي رسائل لاحقة الحديث عن شؤون البلاط الحميني وبعض رجالاته، لا سيًا من عرف، كريم والجنرال حمين الذي اعتبره، الي جانب خير الدين، في طليعة أهل البلاد فطئة وثقافة والحلاحا على العالم وتفتحا على الحضارة الأجنية، فنؤه، كا فعل تجا خير الدين، عبوله الإصلاحية وتأتف لتفهتره أمام مطوة مصطفى خزيدار المستبذ وفوضوية نظام الباي المطلق.

ية الخام دون أن يتحتن وضع غوستاف ناختفال بل يشتذ 
به الحال لنفاقم الأوضاح في البلاد عام 1866 وما تلاه 
تربيجة الجدب والجاعة وتعذي أوبنة ماحقة ، فيظال يلهت 
وراء أجرء ومستحقاته بعد أن عجزت الدولة عن تسديد 
يربخ اودفع أجرو موظفيا بنقود دات قيمة. ورخم ما تملك 
الطبيب الألماني من قنوط ويأس فإنّه لم يتفاعس ولم يتوان 
عن بذل قصارى جهده لنجدة الوساء وإعالمة المصابين 
غربة أو يتونس الماحمة عضوا نشيطا في بعض المجمعات الحزية 
غراه في تونس الماحمة عضوا نشيطا في بعض المجمعات الحزية 
إلى مدينة باجة ثم يكتب إلى شقيقته ، ولقد كلفت نفسي 
طيلة إقامتي هنا تعبا كبرا ولم أجن من ذلك فلسا واحدا بل 
ليس بالخصوص بفضل تنائج علاجي بل بالأحرى بالكذ 
ليس بالخصوص بفضل تنائج علاجي بل بالأحرى بالكذ

وفي أواخر 1867 قام ناختغال، ولأوّل مرّة منذ قدومه إلى بلاد المغرب قبل خمس سنوات (بصرف النظر عن رحلة خاطفة إلى صقلّية في يونيو 1864) ، برحلة طويلة إلى أروبا ، استغرقت نصف سنة ، زار خلالها إيطاليا وسويسرا وفرنسا وإنكلترا وألمانيا بالخصوص حيث أتيحت له الفرصة أخيرا وبعد أن كبر به الشوق للقاء أقربائه وذويه. ولم تكن رحلةً خاصة بل جاءت ضمن مهمة رسمية كُلّف بها الفريق رستم السالف الذكر، غايتها البحث عن قروض جديدة لصالح الدولة التونسية المفلسة ، بعد أن نضبت كلّ موارد الأموال وسبل استيرادها قرضا. وقد ورد في بعض تراجم ناختغال أنَّه ألحق بالبعثة هذه مترجمًا. لكنَّ الصحيح وكمَّا تبيَّن لنا بالرجوع إلى الملف الخاص بهذه البعثة بأرشيف الدولة بتونس أنه اضطلع بدور أهم بكثير، تمثّل في الاتصال مباشرة برجال بنك ببرلين، كان على موعد معهم، لحثم على تقديم القروض المنشودة وإقناعهم بضمان العملية. ونقرأ في رسالة من رستم إلى خزندار من مدينة جنيف بتاريخ 19 شعبان 1284 ، الموافق للسادس عشر من ديسمبر 1867 تكشف عن مآل مهمة «الدكتور ناختيقال إلى بروسية» ، أنّ «المذكور» لنا حلّ بالمكان «اجتمع بصاحبه وبعدّة بانكبيرات من الأعيان وتداول معهم فيما يتعلق بالنازلة ووضّح وبين وقرّب وبعد وأكد لهم بأنّ اغتنام الفرصة في النازلة ممّا يعود نفعه على الفريقين» . وقد واصل «الدكتور» المفوض مساعيه في الإقناع وشذد على خصوبة البلاد التونسية وسخاء أرضها



مشهد من تونس العاصمة ، رسم أ . دى بار ، 1865

المعتل آنذاك . وكان مالتران قد التقى قبيل بضعة أيام فقط 
ببعض فنادق تونس بألماني آخر ، اشغر حبيا برحلاته 
الاستكشافية الجرينة عبر إفريقيا، ألا وهو غرهارت 
روفس (3)، وعلم منت أنه مكافى بإيسال هدايا من ملك 
الفرض أحد الأهالي المغاربة الكثيريد له مرافقا ألمانيا . 
وما أن التنقط اختمال النبا حتى أرهف الحمن وكانه كان 
يتحيّن هذه الفرصة وترجى فون مالتران بكل إلحاح أن يرشحه 
للمنف – وكان بطرابلس - وكن بطرابلس عرف صادع بالحيل بعد أن 
عثين من الحصول على بضعة آلاف من الفرنكات من الفرنكات من الطبلس اللبس بالبلس البرس بالبلس البلس بالبلس البلس البرس ويقوه 
مستعلف خزيدار، والطلاقات من طرابلس البلس البلس البلس البرس ويقد

ووفرة عطائها، ولا سيما بعد القحط والجفاف. ثم انتظر رد أصحاب المال الألمان سبعة أيام ذكان سلبيا. ولا شك أنه تأتف من ناحيته أيضا كثيرا على هذا الفشل لارتباط تصمالحه بعمالح الحزينة التونية ارتباط وتبقا. فنذ زمن لم تعد له بغية موى استخلاص مستحقاته منها وهادارة البلاد. ولم يكن يعرف حيدًا إلى أين الرحيل. فلنن انصاع أخيرا لفترة العودة إلى أرض الوطن، فإنه لم يفعل ذلك إلا على مصفى لشعوره بالخبية لعدم نجاحه في الرجوع من الغربة بثروة مخترمة. ولاح له الخلاص حين النقى في أعقاب 1868 مالتران (2)، في قصر مصطفى خزندار بتموية، حيث أن مالتران الله بارة وحيث كان ناختفال منها لمناواة الواري حيث النات شعرة حيث أن

(3) Gerhard Rohlfs

(2) Heinrich von Maltzan

مستمل 1869 رحلته الجرينة عبر الصحراء الكبرى التي جمل منها رحلة استكشافية مثيرة الاهتماء، عاد منها بعد أعلم أو المتقال المتقال

في أبريل 1882 ، أي بعد حوالي أربع عشرة سنة من رحيله ، يعود غوستاف ناختفال إلى تونس بتكليف من بيسيارك ليمثل الرائخ الألماني كفنصل عام . وفي التاسع والمشرين من الشهر والسنة وفي حفل رسمي قدم أوراق اعتماده إلى نفس العاهل

الذي كان لديه قبل بضعة أعوام بثابة مستخدم مأمور. ولا شك أنه حرّ في نفس محمد الصادق باي الذي كان يعوّل شكل ألما لما المانيا للتخلص من قيضة فرنسا أن القنصل الألماني الجديد تقدّم إليه بوساطة المتم الفرنسي، ممثّل دولة الحماية، وهو ما يرمز إلى اعتراف ضمني من ألمانيا بالحماية الفرنسية المنتصبة حديثا وبالتالي بسيادة فرنسا على إيالة تونس وعلى «مساحيا» المغيون.

لن بدا اليوم وكأنه لم يعد في تونص ذكر للطبيب الألماني غوستاف ناختضال ولدوره، مهما كان هامشيا، في تاريخ البلاد الحديث، وأضحى من الضروري التذكير به والتم يف بكانته والإشارة إلى الوثائق «التونسية» الصادرة عنه أهل المتملقة به، وإذ ظل طويلا عالقا بذارة من حرفه من أهل تونس فلمس حماسه الإنساني واستفاد من طبه، ويشهد على ذلك مثلا الطبيب الفساوي نريسهوبر (4) الذي عمل الانثرولوجية أن أهالي المكان ما فتنوا يكبرون الدكتور ناختذاا، وساكة ن صنعه.

(4) R. Narbeshuber

توماس هيرتسوغ يجوز الجائزة الكبرى

لاتحاد المعاريين الألمان

يسعب أن يشتم المهار. فإذا ما قارنًا المهاريين بالأدباء وجدنا الأديب، وإن كان من كتّاب الطبقة الثانية، المرع وصولاً إلى الشهرة من المهار، محتى ولو كان المهار من يتحدّث عنه إلا قلة، وقل أن يتحدّث عنه إلا قلة، وقل أن يتحدّث عنه إلا قلة، وقل أن ما مع أن ابن ميخ ، توماس هيرتسوغ (أ)، وهو في الثانية الكبري، الأقداد المهاريين الألمان، وأنه المحتمد عار الجازة الكبري،

عاشر معار يخصه زملاؤه بهذه

الجائزة . وكان اقعاد المعاريين الألمان كرّم بأكليل الغار اللين هذا غير واحد من المعاريين الطارقين درويًا خاصة في العارة : أغالفين لأكثر ما اعتاده زيلارهم . وليس يقسد بهذا هانس شارون (2) ، أول من حاز الجائزة الكبرى ، ولا الذي تلاه ، لودفيغ ميس فان يور روهه (3) ، وكان نقيضًا له في كلّ شيء ، وإنماً أخرون ، فيهم عناد ، مثل فراي أوتو (4) ، وهو معار بحث في العارة أكثر تا بنى ، وهذا خروج شديد على الماؤف في هذا الحقل ، أو أوسوالد مائياس أنفرز (5) الذي أتصبنا عا وضع من أبحاث في المربعات . ألجاء الأن دور توماس هرستوغ؟

فعلام كلّ هذا التقدير الَّذِي عِبده من رفاقه في الحرفة؟ وتفسير ذلك أنّه ذهب مذهبًا خاصًا في الهزاة لأنّه يعمل فعلاً ما يليق بالأستاذ الجامعي فعله إلى جانب التدريس: البحث العلمي . ولأنّه يستقل الفرس، ويغيد من الصناعة في حين يقف سواء ساكنًا مرتابًا، فهو يطوّر عناصر بنائية في حين يقف سواء ساكنًا مرتابًا، فهو يطوّر عناصر بنائية

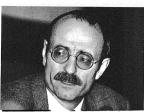

ذلك كله يلح إلحائ شديدًا على حقّه في تشكيل البناء تشكيلاً ذا خصوصية. فعندما يصتم، فإنمًا يقصد خلق مبان تجتمع فيها العناصر البنائية والعناصر الفئية ممًا. وهبرتسوغ يبني البيوت

مساعدة الصناعة. وهو في

وهيرتسوغ يبني البيوت مستخدمًا تقنية رفيعة، واثقًا من جمال تصاميمه. ومع ذلك، فهو يبني للناس العادين، وي الأغلب. ويستخدم مواد البناء استخدامًا حكيًا، أي

مقتصداً، وهذا يعني أيضًا أنّه يستخدمها على نحو مقنع.
فهو يفشل الخشب في البناء، لا لأنّه يطنيب المزارية فيه؛
فصائمته الاستاتيكية وخصائص الفيزياء الحرارية فيه؛
فالحشب مادّة علية البناء، وهيرتسوغ يستخدم الزجاج لأنّ الاستبدار في الفس، بل لأنّه، إن
المتّخدم بذكاء، يكون ذا أثر حسن على استبلاك الطاقة في
البناء، وإذا ما اقتصت الحاجة، انصرف عن هذه المواد إلى
استخدام الفولاذ والاسمنت، فهو مصمّم مبان يعتمد في عمله
الحالم الفولاذ والاسمنت، فهو مصمّم مبان يعتمد في عمله

وكانت هذه الصغات في هيرتسوغ من أهم الأسباب التي دعت إلى تعيينه أستاذًا في الجامعة الشاملة في كاسل عام 1973 ، وكان يومها في الثانية والثلاثين ، أسغر أستاذ في العهارة في جمهورية ألمانيا الاتحادية .

وكان توماس هيرتموغ درس العهارة حيث ولد، في ميوغ، ورافقه في دراسة ردلاء ذاع سيتم فيا بعد، مثل هيلموت يان (6) الذي جاء من شيكاغو ، وأصبح فيا بعد مقرئا لدي الفاغين على مشارج البناء الكيرة في ألمانيا ، وروب كرير (7)، من لكسمبورغ، وهو يدرس اليوم في فينا، ويدعو حقوق الأنبياء إلى منج ما بعد الحداثة في العهارة . ويعد أن فرغ هيرتسوغ من درات العهارة ، على ثلاثة أعوام ونصف العام لدى أحد المعاريين في ميرغ، وتعلم هناك روعة التصميم الدقيق، خاصة بعدما شارك في العمل في بناء

<sup>(1)</sup> Thomas Herzog (2) Hans Scharoun (3) Ludwig Mies van der Rohe (4) Frei Otto (5) Oswald Mathias Ungers

<sup>(6)</sup> Helmut Jahn (7) Rob Krier









من أعل إلى أسفل:

- مين سكني في بيونيخ من نوخ
واجبعة الرجاع؟ يتحد تصميت عل
استلال أفضل الطاقة

- منظر جزني من الواجهة الثيالية
- مورة لما بين التكنيتين الماخلية
والخارجية

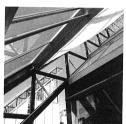



مصنع لأشباه الموصلات، أثار في ذلك الوقت اهتهامًا كبيرًا. وأضفى هميرتسرمًا للعام الدراسي 1972/1971 مبعوثًا في وفيلا مسيعه في روما، فانتهر الإقامة هناك فرصة ليحود درجة المنتسات بالمواه الضغوطاء، وأصبح بعد ذلك بيرهة وجيرة المنتسات، المواه الضغوطاء، وأصبح بعد ذلك بيرهة وجيرة كاسل. وكمل هناك لالإنة عشر عائمًا، دورس بعدها ستّمة أعوام في دارمشتات، ليعود في هذا العام إلى الجامعة التقنية في في دارمشتات، ليعود في هذا العام إلى الجامعة التقنية في ميوغ، حيث مكتبه، وحيث يسكن وهو رجل معتذ بنفس، مفتنع بما يفعل، غير ذي جلبة، ذو صوت خفيض، ولغة بديعة. ويقول هيرتسوغ: «لم أرد يومًا أن أقلد سواي في تصميعه، ولكنّني لم أمع يومًا إلى تصميم الغريب، بتأثر بسواء، وأعجبه منهم، في الحلّ الأول، نهجهم في التذكر، أكثر من حسن تصسيعه.

وهو يمد في هذا المجال الممار الفرنسي جان بروفه (8) الذي لفت الانظار إليه في الثلاثينات بتصبيه واجهات تملق، فت الانظار إليه في الثلاثينات بتصبيه واجهات تملق، وتصامع معدنية خفيفة البيوت. ويُذكر هذا كذلك شريكه في الموطن، كوزاد فاكميان (9) الذي أراد أن يستبدل البناء الذي سمّ معيني ألبرت أينتائيان في كابوت قرب بوتسدام، معتمدًا على أسلوبه في بناء الحشب المسبق الصنع. وكان أمضى حياته منشغلاً في قرن العناصر البنائية بعضا بعض، عن المجراء البنائية بذلك، كا كتب مرة: «الوصول إلى أكر قدر من التنوع في بعضا البناء، باستخدام أقل عدد مكن من الاجراء البنائية بذلك، باستخدام أقل عدد مكن من الاجراء البنائية المتلفة، وعن أثروا في هيرتسوغ الإيطالي بير لويجي ينوفي بيرفي بيرفي بيرفي بيرفي المتاحلة على شكل النجلة، وإمّا الأنه تذكلت منطقيًا على هذه الهيئة، لاتُهَا تتبع همسار لأنه تشكت منطقيًا على هذه الهيئة، لاتُهَا تتبع همسار النعه.»

غاتر توماس هيرتسوغ بهؤلاء، وكلهم فذ، واتجم منذ البداية إلى هذا الجانب من العارة. لذا، لم يبدأ عمله بتصميم المنازل، وإنمًا بتطوير منتجات صناعية عائرية بقصد جعلها أرخص أولاً، ولجعلها أجمل، أي بكلمة أخرى لجعلها عناصر يمكن استخدامها في العارة. فكان أول ما أنتجه هيرتسوغ في

هذا الباب قطراز عام للجدران الخارجية، تلته واجهات من الصفيح، وجدار خارجي من الآجر، حاز عليه هيرتسوغ والمنتخ في عام 1989 جائزة دويباد الإنتاج من مدينة إبن، متفوقين بذلك عل ثلاثمانة منافس. ويشار هذا إلى أن هذا الجدار يُنتج الزوم بالني عشر لونًا.

ونجد مثل هذه التابعة الدورية الملاحظات والتنامج فيا بني من البيوت. فأقيمت مبان، وهذا قد يدهش بعضهم الأن، من البيوت. فأقيمت مبان، وهذا قد يدهش بعضهم الأن، صغير باتته مشاريع أخرى السعت حميقا بالخصائص صغير، تلته مشاريع أخرى السعت حميقا بالخصائص بارز، ينح ظلاً. أمّا الحلطة الأرضي، وكان قليل الحواجز، بارز، ينح ظلاً. أمّا الحلطة الأرضي، ذكن قليل الحواجز، كانت ترتفع في مثل هذا البيت حتى عندما لا تنقط عليه كانت ترتفع في مثل هذا البيت حتى عندما لا تنقط عليه فالنبات تعطي ظلاً، وتصد الرغ، وقنع انتشار الغبار، فالنباتات معلي ظلاً، وتصد الرغ، وقنع انتشار الغبار، وتنتج الأكسيدين، وتؤن الشعو. فرع نباتات متملقة، وجرّب بعدها أفراغاً أخرى من النباتات.

م التقت هيرتسوغ إلى البحث في أنر الغرف الزجاجية والتقت هيرتسوغ إلى البحث في أنر الغرف المؤاه، ومحتمة له ، وعزال حرارة . قائمي إلى أنه ليس يكتمي أن تضاف هذه والغرف النانوية إلى البيوت، وأنّه لا يجوز أن تشاف علما نفقات تدفئها شتاء حدّ التبذير، وإنمًا يجب جعلها نقات تدفئها شتاء حدّ التبذير، وإنمًا يجب جعلها بسائين منتوية . وهذا ما حصل فعلاً في بيت لعائلة واحدة بحزاء أسائل من البيوت المتلاصقة المتشامة ؛ إذ بني السقت وفي مجوعة من البيوت المتلاصقة المتشامة ؛ إذ بني السقت درجة ، يمثر ن قدرها 45 ليناء . وامتخدم هذا البناء لاجراء البحوث عليه ، فالماء ليناء . وامتخدم هذا البناء لاجراء البحوث عليه ، فالماء في السقف جهناد تابيد موجودة في القوس المدتب ، وجعل هامنا بقصد تجربة اختراعات جديدة .

فَينيت هذه البيوت لتجرى التجارب عليها، ولتكون أفرخًط لما يبغى بعدها، فهذه هي العارة التجريبة. وهذا شيء متعلف عتلف عن الجهود العابرة أني كثرت بعد أزمة النقط، وصعت حينها إلى استخدام الشمس مصدرًا الطاقة. وليس استغلال الطاقة الشمسية عند هيرتسرة هو تلك السخانات



الفكرة والتصميم والرسم لأحد مصانع الأحذية : سقوف عنابر الإنتاج معلّقة بحبال فولاذية

الشمسية التي توضع على الأسطح، فتُقحم على عمارة مُقست مُلست أَصَلاً دون مراحاة هذه الإضافات، فتفسد مظهرها، وتجعل البيوت، كا يقول هيرنسرغ، وأبنية هجينة، وإنمًا التقنية الشمسية، والتعامل مع الشوه وجو الغرف مهتة من مهتات العارة، أمّا والقدرة على التشكيل، ، فيقول هيرنسرغ وإنهًا موجودة في التصدي، .

وأدى هذا من بعد إلى تصميم البيوت المنهاة «البيوت ذات المنطقتين» و تتكون هذه من جزأين، وجزء المحترفين» لا بد من إنشائه عترفين، و وجزء لغير بد من إنشائه على يد بنائين عترفين، و وجزء لغير حتى وإن كانت مهارتهم في البناء متواضعة، وهذا يوفر الملل، واستُخدم في هذه البيوت، بطبيعة الحال، كلّ ما تقدّم المياء من حرارة، وضوه، وماه المطر، واستخدمت النبائات كذلك في بستان شتوى وسط البيت.

وحتى تكون البيوت مناسبة ، يجب أن تكون قابلة للتعديل . ويقول المعار (مخن نحتاج لل منفق تكون على هيئة نظام عام بنغيره ، اي إلى أغاط يمكن أن يضاف إليها ، أو أن يعدّل فيها لتناسب رغبات الأفراد . وأولى هيرتسوغ عناية

خاصة لأن تكون (قال الأجزاء المستعملة في البناء مُنتجة في المسانع إنتاجًا مصبغًا بصورة تاقة، واهمتم بمخفض تكاليف البنتاج، وأن يكون استهلاك الطاقة فيها منخفضًا جذاك ، وهذا أمر كان غرويبوس حلم به . واستطاع هيرتسوغ أن يثبت من خلال مجموعة المساكن هذه أن المساكن الشعبية التي تبنى بحسب تعليات مالية جامدة يكن أن تكون مع ذلك ذات مستوى معهارى ميز .

وطؤر هيرة مرقد خذا الخط فيها بعد، ليصل إلى غط جديد أسماه (الملبق الرفيعة» ، وتلك بنايات مرتبة ترتبيا منطقيا، وذات قياست مناسبة . وقد ساعده في تصميمها معارف تقنية جديدة ، وحقيقة بيولوجية قديمة ، عاد الناس فتنبهو إليها حديثًا ، وهي أنّ فرو الدب القطبي الأبيض يعلو طبقة من الجلد الأمود تقنس الحرادة ، وتغطي الجمح كله وفيق أتباعًا لخلد الأمرد أمرَلًا لعائلتين ، وبيت ضيافة تابع لورشة لتدريب الناشئة ، في أحد الأدبرة .

وتكون نتيجة التصميم على هذا النحو أنّ تجتمع في هذه العمارة البساطة إلى دقة التفاصيل. فنترك انطباعًا بالخقّة والأناقة، وتعجب الناظر: فهي خليط من العناصر المعارية

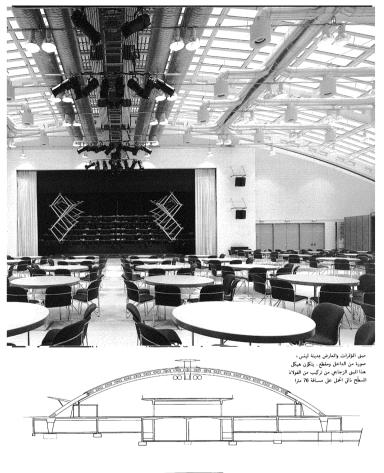

فكر وفن Fikrun wa Fann 46









نظرة فوقية إلى مبنى المؤتمرات والمعارض الصورة الوسطى: المثلات الصورة اليمنى: عاكاة بالليزر لكيفية انعكاس الشوء عند سقوطه بزوايا عتلفة

الصورة العليا :



نجديد بيت قدم وتوسيعه لعبور من أعلى إلى أسفل: - قبل التوسيع للجناح المضاف - مقبلع موضح للنبادل الحراري - الواجهة الجنوبية المتَصلة بالبستان لشتوي





النمطية وخصائص التشكيل الفردية. فيندمج الخشب، والفولاذ، والباطون، والزجاج، على نحو غير بين معًا. لكنّ الناظم يلحظ أيضًا العنصر الثقافي، والدقة التقنية في التصميم ، كا في مصنع الأحذية الذي صممه توماس هيرتسوغ . ففي الطابق الأرضى الضخم الذي قصد منه أن يعادل انحدار السَّفح تجد أربعة حوامل، يبعد كلُّ منها عن الآخر مسافة ثلاثين مترًا. وهذه الحوامل مصنوعة من الخشب، يتكون كلّ منها من ثلاث طبقات، فها مكاتب، وغرف احتاعات، وغرف جانسة ، وأدراج . وتتعلّق بهذه الحوامل العالبة أسطح قاعات الإنتاج الثلاث بحبال فولاذية ، فتبدو كأشخاص مدت أيديها المائلة . ووجد الخبراء هذا التصميم غريبًا ، لكنّه بدا لهم مقنعًا لما فيه من منطقية ، فكان أن سألوا أنفسهم : إذ أو يُبن دائمًا على هذا النحو؟ وأمام قاعة المصنع يقوم عمل تقنى فنى صغير: وحدة التدفئة المركزية: مكفب زجاجي، معلِّق من سقالة مكتبة من الأنابيب، مبنيّة من مثلثات.

ويقام اليوم في لنتس مبنى للمعارض والمؤتمرات يتبعه فندق، م صممته توماس هيرتسوغ وشريك هانس يورغ شراده (11)، وفازا مالمسابقة التي شارك فيها كثير من المعاريين. وهذا أكبر مروع لمما، وأعلاها نقلتات، وأبعدها طموحًا. والبناء قاعة أبعادها 80 ×200 مترًا، يمكن تغيير تقسيهاتها الداخلية، ذات سطح ضوفي مكن من ألواح زجاجية، يكاد يصل على الجانبين إلى الأرض.

وتكشف هذه القناعة بصدورة خناصة عن خصنائص لعارة ذات مفهوم مختلف، عمارة تغيد من التقنية والصناعة على نحو مبدع، وتفيد كذلك من الطبيعة دون أن تخزيها بطريقة عير معدولة. وتكل هذه العارة الجديدة ألتي ما كان ينافح عنا حتى الآن سوى نورمان فوستر (12) ما تضمنته الحداثة القديمة، وهذا ما يراه توماس هيرتسرغ أيضًا. وأضافة العارة الجديدة إلى الأفكار الاجتماعية، والفئية أفكارًا جديدة تتسل بالبينة، واستغلال الطاقة الطبيعية.

من صحيفة دى تسايت DIE ZEIT

(11) Hanns Jörg Schrade (12) Norman Foster



ريغينه غروس

أعد متحف لبدن موزيم في شتوتغارت معرسًا وسم بعنوان حدائق الإسلام، قصد منه أن يعرض التنوّع التفاقات الإسلامية ، وتعدد المقاهر الفتيّة فيا، وذلك في أفريقيا، ووصط أميا و وجنوبا ، وأريد للمرض كذلك أن يقدّم صورة عالمة لصورة ألتي تقدّمها وسائل الإسلام عن الإسلام ، قيل الإسلام ، قيل إلالي تقيله كتلة واحدة جامدة . وتناول المعرض ، في الحلّ الأوزا ، الجوانب لمادية ، أي الفئية والتشكيلية الإسلام، وهذا أمر راجع إلى أنّ المتحف القائم على المعرض إنمّا هو متحف مختص بتاريخ الشعوب .

أمّا المنوان الذي أختير للمعرض «حدائق الإسلام»، فغير دقيق تمامًا في دلالته، فالمعرض لاحدائق الآلا في جزء دقيق تمامًا في دلالته، فالمعرض لا يتناول الحدائق الآلا في جزء بعض الحسيت إلى انتقاد المعرض انتقادًا شديدًا. فهم إذ زاروا المعرض كانوا يتوقعون أن يروا أكثر من بعض المنتخات على سحرها، أو تصامع للمجوّاة قتل الحدائق الإلالاحية. فلا هذه وفت با كانوا ينتظرون، ولا أيضا رواق الرحام الأخّاذ الذي بحمل في حوض ماه بني خصيصًا لهذا للمرض، أمّا من نظر من الرواد في دليل المرض، عرف عالم المناه عليه المناه المعرض الحدائق الاتحادي عالم لمدينة شتوتغارت ألي أقم فيها معرض الحدائق الاتحادي عالم لمدينة شتوتغارت ألي أقم فيها معرض الحدائق الاتحادي عالم لمدينة شتوتغارت ألي أقم فيها معرض الحدائق الاتحادي عالم 1930، فاري ثبية مع هذه المناسبة.

وتلقى الزائز فور دخوله المعرض وجوه مختلفة كثيرة، وهندية، عليه من حائط عريض: وجوه إفريقية، وعربية، وهندية، وصينية، ومالاوية، وتركانية، واندونسية. . . . ذات عيون دائرية، أو سائلة، أو مشقوقة. أنوفهم مرة تحيلة، أو معقوقة، أو فطساء، وشفاههم دفيقة أو ممثلة. ولبس بعضهم الحجاب، واعتمر بعضهم الآخر على رأسه أشياء غريبة.

ومنهم من ارتدى ملابس تراثية، وأخرون لبسوا بذلات. وألجامع بين هؤلاء حيثاً، هو العقيدة، الإسلام. ويتُضع هذا الجامع من خلال الحائط المقابل لهذه الصور؛ فقد جُعلت عليه صورة للكمية في موسم الحج استرقته كله. كا تُمَّلُ الإسلام من خلال جزء من قبّة أحد المساجد المشغولة بالفسيفساء انتصبت وسط القاعة. أمّا على الجدارين فقد عُلقت خرائط تبيّن انتشار الإسلام شُعمت لما حات توضعة.

وخشصت القاعة الثانية من المرض لعقيدة الإسلام. وريف الزائر إلى هذه القاعة من خلال بؤالة زين إطارها بنطق كتابية من الزليج لونها لون الينس. وخشصت القاعة الثالثة، وهي حجرة كبيرة مقتبة، لموضوع الحداث في الإسلام. وكان كثير من خكم المسلمين رأوا في الجنة ألتي وُعد بها المؤمنون في القرآن صورة مثالية حاولوا عاكامها في



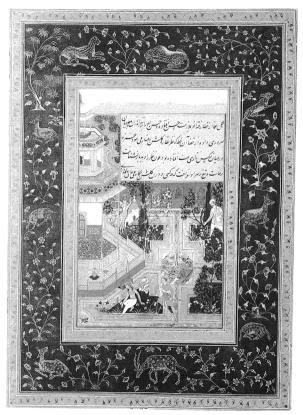

رسم لحديقة ذات مقصورة وسواقي، القرن الســـادس عشر

فیکر وفین Fann wa Fann 51

قصورهم على الأرض. فأربد لزائر المعرض أن يطل من خلال هذه القاعة إطلالة بسيطة على عالم الحدائق هذا. وكانت القاعة شبه معتمة ، تُسمع في أرجائها موسيقي هادئة ، وأنغام صوفية ، وصوت تساقط الماء ، أو زقزقة عصافير ، أو صوت سنابك الخيل. وكانت تبدو على جدران القبّة صور متعاقبة لمشاهد من الحدائق الإسلامية ، تعرضها أجهزة عرض ضوئية : بساتين نخيل ، وصور لحدائق الضريح في حاهنج ولحديقة شالمار ، وكلاهما في لاهور ، والحديقة على بحيرة كلاركهار، وسوى ذلك من الحدائق. وعلى أرض القاعة امتدت سجادة طولها تسعة أمتار رسم عليها منظر علوى لحديقة ، وجُعلت السجّادة في بحر تألف من مئات الألوف من البلورات الزحاجية الصغيرة، جمعت الضوء اليسير الموجود في القاعة ، وعكسته بعد أن ضاعفته آلاف المات. وانتشرت على جدران القاعة مشاهد من الحدائق الإسلامية رسمت على هيئة منمنات، أو طرزت بالحرير، أو جاءت على هيئة سجّاد. وفي واجهة كبيرة في إحدى نواحى القاعة عُرضت مجموعة من التحف: آلات موسيقية مختلفة ، وخزف مزخرف ، وأقشة ، وقطع من الزليج رسمت

عليها مشاهد من الحدائق، أو الأزهار، أو النبات. ورُسم

على بعضها مشاهد من «كتاب الملوك» ، أو مَثَلت مشاهد بين عاشقين .

م يدلف الزائر إلى القاعة الأخيرة، ليطوف فيها بأرجاه العالم الإسلامي، وذلك بعد أن تجعلت الأخياء المعروضة على هبته بسنان غيل، فينتقل الزائر من شمال أوريقيا إلى السودان، فنيجريا، ومن ثم إلى ساحل شرق أفريقيا إلى لينتقل بعدها إلى أفانستان، والهند، وماليزيا، وأندونيسيا، ثم الصين، واستُثنيت من هذا العرض الدول الإسلامية في الشرقين الأدق والأوسط؛ إذ أنها أكثر الدول وشمل عادة، في المعارض التي تتخذ الإسلام موضوعًا لها. وأخرى التمثيد، والأعرض، والأقشة، وأدوات للاستخدام اليوم،، وأشرى للتمثيد، والأحوم،، وأشرى للتمثيد، والأحوم،، وأشرى للتمثيد،

وينبي الزائر هذه الجُولة ، وقد النبكه ما خرج به من النطاعات عتلقة أثناءها . ومع هذا ، فقد تعرّض القاغون على المرض الاتجام : «ابنتهم ما كانوا يرضون لو أقيم معرض مصابه خذا عن ألمانيا أن يكتفي فيه بعرض أنساء قليلة تشتهر بها ألمانيا ليقال إلّ هذه هي الحضارة الألمانية كلكن المعرض وفي ، على أية حال ، في الوصول إلى هدفه بنا كلورة على الزائر يدرك مدى التنزع في التفافات الإسلامية .



حاجز من المرمر في إحدى حدائق السطح، القرن الثامن عشر

# من صبر ظفر

#### فيرا تروست

استُمَّج في نوفمر 1993 ترميم مصحف من الأرشيف الوطني الجزائري في مكتبة فورتمبيرغ الإقليمية بشتوتغارت (1)، مُّ أُعد المصحف الشريف إلى مكانه بالجزائر.

وقد توسط في مشروع الترميم هذا المعهد النشافي الألماني بالجزائر الذي يحمل اسم غوته؛ وغوته هو القمائل: ﴿لا يتمرّف المره أممال الطبيعة والفن عندما تكون منجزت، وإنًا يتمرّف عليه أن يتمسيدها في خلال حدوثها كي يتمكن من فهمها بعض القهم».

وكان في بداية المشروع محاضرة ألقتها صاحبة هذا المقال في الأرشيف الوطني الجزائري في ديسمبر 1992 حول ورشة الترميم التابعة لمكتبة فورتمبرغ الإقليميية بشتوتغارت وما يُستخدم فيها من وسائل وطرائق ؛ فسنلت هل هذه الوسائل والطرائق تصلح لترميم مخطوطة بالية للمصحف الشريف من عام 1701 ، فأجابت أن نعم . وهكذا بدأ مشروع التعاون بين الأرشف الوطني الجزائري ومكتبة فورتميرغ الإقليمية. وساعد معهد عوته بالجزائر على استخدام المسالك الدبلوماسية لنقل مخطوطة المصحف في صيف 1992 من الجزائر إلى مكتبة فورتميرغ الاقليمية تشتوتغارت حيث سُلَّمت لخير الترميم إعمل شوستر (2). واتضح عندئذ أنَّه يلزم القيام بعدة أعمال تمهيدية قبل الشروع في الترميم ذاته. ومخطوطة القرآن هذه مكتوبة على الورق بالخط المغربي بالمداد الأسود وملؤنة بالأحم والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق. وكانت المخطوطة في حالة بالية رئّة ، جاءت ، أكثر شيء، من تضررها بالماء. فامتقعت أقسام من الكتابة والرخرفة وانحلت بفعل الماء ، واتسَخ الورق اتساخا شديدا وتبقّع وأكل التعفّن أماكن فيه . ثم إنّ الورق كلّه تشقّق شقوقا صغيرة وكبيرة ، وانفصلت الأوراق بعضها عن بعض ، ولم يبق

من الغلاف إلا دفتان متآكلتان، عليهما بقايا من الجلد البقى.

وتطأبت هذه الحالة المتداعية الرئة عملين فوريّن: تطهير المصحف الشريف أؤلاء ثم فحس أوراقه الثلاثانة المناكر من صحة ترتيبا، وهو عمل يأخذ كثير الوقت، أداه الدكتور فالتر فيركايتر (3) الذي هو مستشرق وأمينٌ في مكتبة الجامعة بتوينفن.

وتين لإيبل شوستر ، وهو صاحب خبرة وحذق ، ولزملائه أن تعرف التحف الفتية - استنادا إلى مقولة عزبة التي ذكرنا - مكن أيضا من طريق ترميمها . وكانوا ، لكرة أعملهم ، يجلوسون ساعات من الليل طويلة باحثين عن طريقة طريقة التنظيف المانية لشدة ذوبان الحبر والألوان ، طريقة التنظيف المانية لشدة ذوبان الحبر والألوان ، المنتخدوا طريقة مزدوجة ، تنظيفا جافا ومانيا ، ثم عموا إلى الشقوق الكبيرة في الأوراق الثلاثانة فرقموها بالورق الياباني ، أثنا الشقوق الصغيم والحافات ، فتتهما بالأطرق . وهكذا ، أن صنعوا لكل ورقة إطارا خاصا من عجين الورق . وهكذا ، أمراق المسجف نضمها دون أن يغير الماذة الأصلية ، فأصبح مكنا أن تُجمع تلك الأوراق المزدوجة في مجموعات وأن يُمثة بعضه إلى بعض .

وخاط شوسراً الأوراق بالغرزة الأصلية التي تعرفها من أربعة خيوط ، كانت آخر ما تبقى من خيوط المصحف القدية . ثم جاءت بعد ذلك الأعمال المألوفة ، كالتجليد والتغليف الخارجي بلاف من الجلد البقي مع لسان المصحف .

استغرقت أعمال الترميم هذه أسابيع من العمل الجماعي المتصل وكانت حصيلتها إنجازا فنيا رانعا، فأحق المساهمون

(3) Walter Werkmeister (1) Württembergische Landesbibliothek Stuttgart (2) Emil Schuster

فيه في أن يتتَلوا بالمثل العربي القائل؛ «من صبر ظفر». وينتظر الآن إيميل شـوستر وصـاحبة هذا المقال بكلّ صبر فرصةً تَكُب من أن يعرضوا على زملانجم في الجزائر طريقة الترمير هذه عرضـا نظريا وعمليا. ذلك لآن «من خدم



الكتاب، خدم الفكر. ومن خدم الفكر، خدم العالم) ، كا قال الأديب والسيامي إرنست فون فلدنبروخ (4). وهذا يصحّ، أكثر ما يصحّ، في الزمان المتقلّب الذي نعيش.

(4) Ernst von Wildenbruch (1845 - 1909)









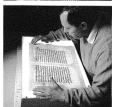

فكر وفن Fikrun wa Fann 54





صفحة بعد الترميم وصورتها قبله الصورة العليا : أوراق المخطوطة قبل ترميمها

تركيب الأطر الورقية

# حول الترحة العربية لأعمال جورج بوشنر المسرحية

#### عبده عتود

الأديب ومترجمه: لم يعش سوى أربع وعشرين سنة، ولم يكتبر رغم ذلك يكتبر رغم ذلك يكتبر رغم ذلك واحدا من أبرز أعلام الأدب الألماني في القرن التاسع عشر، وأحد الجددين الكبار في تاريخ الدراما الألمانية، إنه جورج بوشر (ا)، مناسبة الحديث عنه هي صدور العمرية الأعالمة عن الطبينة المسرحة الكالمة عن الطبينة المسرحة الكالمة عن الطبية المسرحة الكالمة عن المسرحة الكالمة المسرحة الكالمة عن المسرحة عن المسرحة الكالمة عن المسرحة الكالمة عن المسرحة الكالمة عن المسرحة الكالمة عن المسرحة عن المسرحة عن المسرحة الكالمة عن المسرحة عن المسرحة عن المسرحة الكالمة عن المسرحة عن المس

(1) Georg Büchner



للكتاب» . فقد صدرت تلك الأعمال في مجلّد واحد يضم بين دفّتيه مسرحيات بوشنر الثلاث: «موت دانتون» و «ليونس ولينا» و «فويتسيك» (2). أمّا الرجل الذي أنجز الترجمة فهو الدكتور عبد الغفار مكّاوي، أستاذ الفلسفة في جامعتي القاهرة والكويت، وأحد المترجمين العرب القلائل الذين عارسون الترجمة الأدبية عن الألمانية بنفس إبداعي يتفق مع الطبيعة الخلاقة لهذا النوع من النشاط الثقافي. فعبد الغفار مكاوى ليس مجرّد مترجم بل هو ، إضافة إلى ذلك، باحث في الأدب والفلسفة وأديب يكتب المسرحية والقصة. لقد عرفه القرّاء العرب من خلال دراساته النقدية الشهيرة: «ثورة الشعر الحديث» و «قصيدة وصورة» و «التعييرية» ، وعبر دراساته وترجماته الفلسفية التي كان آخرها دراسته التي قدم فيها للقراء العرب النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت (3). كا عرفوه كاتبا مسرحيا - «هو الذي طغي، و «القيصر الأصغر» - وقاصًا - «ابن السلطان» وقصص أخرى - ولذا فإنّ الدكتور مكّاوى لا يُخفى امتعاضه عندما يُنظر إليه كمترجم فحسب. إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية إنجازاته الترجمية . . وقد نقل إلى العربية عددا معتبرا من الآثار الأدبية الألمانية الهامة، حِلَها للكاتب المسرحي والشاعر الألماني برتولت بريشت، ولكنّها لا تقتص عليه.

صحيحٌ أنّ سمعة عبد الغفّار مكّاوي كمترجم قد تأسّست على ترجمته لممرحيات بريشت وقصائده، ولكنّ تلك السمعة،

 (2) جورج بوشر، الأعمال المسرحية الكاملة، القاهرة، الهيئة المصرية العائة للكتاب، 1992، (روانع المسرح العالمي)، ص 302
 (3) جامعة الكويت، حواتية كلية الأداب، 1993

على إيجابياتها، قد حجبت الضوء عن إنجازات مكاوى الترجمية الأخرى، ومن بينها ترجمته لمسرحمة «تاسو» وقصصا لأديب ألمانيا الأكبر يوهان فون غوته، ومسرحيّات جورج بوشنر . وفي الحقيقة فإنّ الترجمة العربية لهذه المسرحيّات التي وضعتها المبئة المصرية العامّة للكتاب حديثًا في متناول القراء العرب ليست جديدة. ففي أواخم الستينات نشرت «مجلة المسرح» المصرية ترجمة لمسرحية «موت دانتون» ، وصدرت عن الدار القومية للطباعة في القاهرة ترجمة لمسرحيتي «لبونس ولينا» و «فويتسك» ، ممّا يعنى أنّ الهيئة المصرية العامة للكتاب قد قامت في عام 1992 بعملية إعادة طبع لتلك المسرحيات. ورغم ذلك فإنّ هذا الإجراء يستحقُّ منا كلِّ الترحيب، وذلك لأسباب متعدّدة ، أوّلها أنّه قد مضى على صدور الطبعة الأولى وقت طويل، صدرت عام 1973، ولم تعد متبسرة للقرّاء. أمّا السبب الثاني فيتمثّل في أنّ الطبعة الجديدة قد جمعت المسرحيّات الثلاث في كتاب واحد، فكّنت بذلك القارئ العربي من الاطّلاع عليها دفعة واحدة.

وأخيرًا وليس آخرا فإنّ إعادة طبع مسرحيات بوشر قد أعطت المترجم فرسة تنفيح الترجمة وإعادة النظر فيا، فالترجمات تنقادم، تماما كا تنقادم الآثار الأدبية، لمذا فن الضروري أن تنفّح وأن يعاد النظر فيا، أي أن تُحدَّث من حين لآخر.

وماذا عن الراهنية الفتية والفكرية لمرحبّات بوشر هذه بالنسبة العمال العربي؟ ففي ألمانيا نفسها لم تفقد تلك المرحبّات كثيراً من راهنيّها حقّ اليوم، وقلّ أن تغلو مها الاعتبال الفامض الذي تعرّض له أحد زعائها، دائتون، هو موضوع ما زال يخطى باهيمام يكبر، وما انفك يشمل الناس. أمّا ممرحبة «فويتسيك» التي تصور بواقعية نفسية واجتماعية ناقبة قيام رجل فقير معاق بقتل زوجته الخانة، واجتماعية ناقبة قيام رجل فقير معاق بقتل زوجته الخانة، كثيرة في الأدب الألماني. ولذا فن الطبيعي أن تحتل هدياً المدرحية مكانا بارزا في ربيوارات المسارح المحلسرة، فهل المسرحية مكانا بارزا في ربيوارات المسارح المحلسات المسرحية مكانا بارزا في ربيوارات المسارح المحلسة، فهل المسرحية مكانا بارزا في ربيوارات المسارح المحلسة،



مثهد من مسرحية جورج بوشنر: «فويتسيك»، أخرجها هانس ليتساو وغرضت في مسرح «ريزيدانس تباتر» بمبونخ

من الممكن أن تحظى مسرحيات بوشنر في العـالم العربي باستقبال مشـابه لاستقبالهـا في ألمـانيا؟

من المعروف أنّ العرب قد مرّوا في تاريخهم الحديث بتجارب ورية تشبه التجربة الثورية الفرشية إلى هذا الحدّ أو ذاك ، وبالثالي فإنّ موضوع الثورة التي تبتمد عن أهدافه الأصلية ، ويتولّ زمام الأمور فينا قادة مناً حون متملّشون الدماء، ليس غريبا على الوقع السياسي العربي المعاصر المتاتا كبيرة حقّاً، أمّا موضوع الرجل القبيح الفقير الذي خانته روجته وقتلها بدافع الغيرة فهو بدوره موضوع عربي فين به الواقع الاسجاعي العربي، بل هو موضوع عربي قبل مع ممرحية «فويتسبك» وتؤحده مع شخصياتها ومضمونها أن يكون موضوع المائيا، ومؤكده مع شخصياتها ومضمونها مائيات والتي والثقي القبل الذي عالم المتحق والثقي أم الممكن القبل التي المساري العربي على المستحق المستحق المدين عربية كبيرة، ومن الممكن عالم يتما كنيا مائية عربية كبيرة، ومن الممكن عالمائي العربية برضها.

ولكن الدوال الذي لا بد لنا من طرحه هو ما إذا كانت مداء المرحبّات في ترجمتها العربية التي أنجرها الدكتور مكاوي تصلح لأن تُمَّلُ وإن تُعرَّض على خشبة المحرم، أم تصلح القراءة فقط. ومن المؤكّد أنّ هذا السؤال لم يغب عن ذهن مترجمنا الذي يلك خبرة في كتابة النص المحرسي، ويعرف حق المعرفة المصوصية اللغوية والأسلوبية لهذا النوع من النصوص. فقد تطرّق في (الفهيد» الذي صدّر به من



مثهد من مسرحية جورج بوشتر: «فويتسيك» ، أخرجها بيتر شتريبك وعُرضت في مسرح «تاليا تياتر» بهامبورغ

مسرحية (موت دانتون) إلى جانب من الإشكالية التي واجها كترجم قائلا: وأحب أن أختم هذه المقدّمة ببضع كلات إلى ما موف يلاحظه القاري في لفة هذه المسرحية وضخصيًا با فيناك تعبيرات وشبيات متصدمه وتفزعه، وفي بعض الفاظه غلظة وقسرة وتلميح أو تصريح قد يستجدم ويرفضه، وقد أرجع الدكتور مكاوي لجوء بوشر لاستخدام والألفاظ النابية و والتعبيرات الغليظة» إلى رغبته في أن يرم لوحة وتعبّر بصدق عن تلك السنوات المضطربة التي عاشها فرضا في تورتها الإنسانية الكيري، ومحن تنفق مع الدكتور مكاوي حول ضرورة أن تكون الترجمة الأدبية أمينة الدكتور مكاوي وط من النمن المترجم، ولا تضيف اليه وينظره من النمن المترجم، ولا تضيف اليه شيئا، بل تنقيد به وتناظره نشا ودلالة وأسلويا.

ونحن نرى معه أنّ كلّ تصرّف في النص الأدبي بذرائع أخلاقية أو دينية يعني بالضرورة تشويها لذلك النص وخيانة متمتدة له. وهذا ينطبق على الألفاظ والتعابير النابية المأخوذة في الغالب من الحال الجنسى. فتلك التعابير لم ترد

صدفة، بل لها وظيفة فتية، تؤذي عليات الحذف وإعادة الصياغة إلى إلفائها وإفقاد النص الأدبي شيئا من سماته الأساوية والفتية. ومهذا الحصوص كان الدكتور مكاري محقا عندما رفض اللجوء إلى حذف الألفاظ والتعابير الأنفة الذكر، بل أوردها بأمانة وجرأة تستحضّان التقدير والإنجاب.

## estate estate de la companya del companya del companya de la compa

ولكن الأمر الأمم هو مسألة ما إذا كانت الترجمة العربية لمسرحيًات بوشتر في الصيغة التي قدّمها الدكتور مكّاري مسالحة للمرض الممرعي الذي يتطلب، كا هو معروف، أن يكون النعن الدرامي قابلا الإلقاء شفهيًا من قبل المستلين، سواء بالفصحى كان ذلك النعن مكتوباً أم بالعامية أم بمزيته من هاتين الشتين. ومن المعروف أيضًا أن الزيمة الواقعية،

بل الطبيعية، لدى بوشر قد ظهرت بصورة خاصة في اللغة الله الدارجة المحكية، وهي لغة كثيرا ما تقترب من الدارجة المحكية، وفي الواقع الطبيعي اليومي لا يستخدمون العامية الدارجة، فهل يتطلب ذلك أن ترجم مسرحيات بوشتر بالعامية المصرية، مثلا؟ لقد خطا الدكتور مكاري خطوة في هذا الاتجاء عندما ترجم بالمعامية الحقودة في مصرحية فويتسبك، بالمعامية الحقودة في مصرحية فويتسبك، بالمعامية «تجاويا مع الروح الشعبية التي تسري في كل أغال بوشتر»، ولكن هل ينبغي تكريس هذا التوجه حتى النهاية، فترتبع نصوص بوشتر المسرحية بالكملها بالدارجة أو بالعامية بالعامية بكم من ينتج نصوصا معرجة باللغة العربية، والحدة ، بالعامية كل من ينتج نصوصا معرجة باللغة العربية.

وهي مشكلة قديمة قدم فن المسرحية في الأدب العربي، ولم تزلُّ قائمة حتى يومنا هذا. ومن الطبيعي ألاً يتمكَّن مترجمو النصوص المسرحية الأجنبية إلى العربية من أن ينأوا بأنفسهم عن هذه المعضلة. وفي رأينا، فإنّ الدكتور مكّاوى قد تعامل، عند قيامه بترجمة مسرحيّات بوشنر، مع هذه المعضلة بوعى عال، فقام بترجمة تلك المسرحيات بلغة عربية فصيحة، من جهة، ولكنَّها في الوقت نفسه لغة عربة سهلة سلسة معاصرة وجميلة . إنَّها لغة مسرحية بالقدر الذي يمكن به أن تكون العربية الفصيحة لغة للمصرح. ولا نتصور أن يكون بوسع مترجم آخر أن ينجز ترجمة أكْثر دقّة وجمالا من هذه الترجمة، اللَّهم إلا إذا أراد أن يستبدل الإعداد بالترجمة ، مثلها فعل الدكتور محتد الصديق بمسرحية بريشت الشهيرة «الأمّ شجاعة وأولادها» (4). ولكنّ الدكتور مكَّاوي قد قام بدور المترجم، لا بدور المعدِّ، وأنجز في إطار ذلك الدور ترجمة أدبية تنطوى على درجة عالية جدًا من التناظر الدلالي والأسلوبي مع العمل الأدبي الأصلي. أمّا مسألة ما إذا كانت هذه المرحيات المترجمة صالحة للعرض على خشبة المسرح في العالم العربي، فتلك مسألة لا يمكن البتّ فيها إلا بصورة عملية من خلال قيام المخرجين العرب بإخراج تلك المسرحيّات وعرضها. ولا شكُّ في أنّ الدكتور مكَّاوي قد وضع في متناول هؤلاء الخرجين ثلاثة أعمال مسرحية تستحقّ قدرا كبيرا من الاهتمام .

(4) د. محمد صدَيق، النظرية والتطبيق في ممارسة الإعداد البريشي، القاهرة،
 دار الثقافة الجديدة، 1992

# جورج بوشنر (1813-1837) في سطور

وُلد في ولاية هيسَن بالقرب من مدينة دارمشتات، عاصمة تلك الولاية ، حيث تلقى تعليمه الثانوي . وقد التحق عام 1831 بجامعة شتراسبورغ لدراسة الطب والعلوم الطبيعية ، ولكنَّه ما لبث أنَّ أنتقل عام 1833 من تلك الجامعة إلى جامعة غيسن، وشرع هناك بدراسة التاريخ والفلسفة، وانخرط في حركة التحرير المناهضة لحكمَ الأمّراء المطلق. وفي عامّ 1834 شكّل جُوّرج بوشنر مع أصدقائه ورفاقه جمعية سرية دعوها (جمعية حقوق الإنسان، والتحق بلبرالي ولاية هيسن على أمل أن يتمكّن معهم من تحريك الجاهير الشعبية ضد الأنظمة الرجعية. وعلى تلك الخلفية ألف بوشنر عام 1834 منشورا سياسيا تحرريا عنوانه «السلام للأكواخ والحرب على القصور، ، مما أدى إلى ملاحقته من قبل الشرطة ، فتوارى عن الأنظار، ثم مملكته مشاعر الإحباط وساورته الشكوك فيما يتعلّق بالثورة الشعبية ، وذلك على ضوء ما شهدته الثورة الفرنسية من انحراف أدّى إلى حمَامات دم ذهب ضحيَتها بعض قادة الثورة أنفسهم. وقد عبر بوشنر عن ذلك في مسرحيّته الشهيرة «موت دانتون " . وفي عام 1835 أستُدعى بوشنر إلى المحكمة على خلفية نشاطَّاته السياسية السابقة، ففرَّ إلى شتراسبورغُ حبث اعتزل العمل السياسي واستأنف دراسة الطب والفلسفة ، فنال درجة الدكتوراه ، وكتب رسالة أستاذية حول الجهاز العصبي الدماعي للإنسان. إلا أنّ المرضّ عَـاجَله، فَتُوفِّي بِالنِّيفُوسِ وهوٌّ في ريعان شبابه، ففقد الأدب الألماني بوفاته أحد عباقرته .

استأنف بوشر في مسرحياته تراتا قبيا ظهر في الفترة التي تمثو بالماصية والاندفاع، وسيد بن ذلك الآثرات وبين الوقعية النفسية للإندفاع، وسيد بن ذلك الآثرات وبين التناسبة المستبع يخرب كا الستبع يخرب المستبع يخرب المستبع يخرب المستبع يخرب المستبع المستبع من المرز عامت أدب بين تصوير الواقع بلا رتوش ولا للوجود. وأخيرا، فإن من ما أمم ما يكر مسرحيات بوشر الراجود وأخيرا، فإن من من من مولوجات يخرب على النفسية عمل الفهم عنه على الفهم عنه على الفهم عنه على الفهم عنه على المناسبة عمل على المناسبة المناسبة على عمل معاصريات بوشر كان بوشرة متقدما جذا على مصاصريه، مم عاجملهم عاجري عن تقدير المجيمة أدبه الذي لم تمرف العشرين، من تقدير المجيمة أدبه الذي لم تمرف الميشرية إلا في القرن العشرين.



تصل المربات إلى ميدان الثورة وتقف أمام المقصلة . رجال ونساء يغنون ويرقصون على أغنية الثورة. المساجين ينشدون النشيد الوطني «المرسيلييز».

## امرأة تحمل أطفالا على ذراعها وصدرها:

افسحوا مكانا! افسحوا مكانا! الأطفال سرخون من الجوع (1) لا بد أن يتفرّحوا حتى يسكتوا! افسحوا مكانا!

#### امرأة:

ها! دانتون! تستطيع الآن أن تفجر مع الديدان.

#### امرأة:

وأنت يا هيرو! سأصنع من شعرك الجميل باروكة . .

#### هبرو:

أنا لا أملك الأشجار التي تكفى لجبل فينوس الأجرد (2). كاميل:

أنتما العجائز الملعونات! سوف تصرخن عن قريب: «أيتها الجبال ، اسقطن فوقنا !»

#### امرأة:

ليسقط الجبل (3) فوقك ! أنتم الذين سقطتم تحته .

#### دانتون :

(لكاميل) اهدأ يا ولدى ! لقد بح صوتك من الصياح.

(1) إشارة عميقة إلى أن الشعب الجائع لا يشبع من الدماء المراقة .

(2) اسم يطلق على عدّة جبال في مقاطعتي تورنجن وهسن بألمـانيا. تقول الخرافة إنّ ربّةُ الحبّ فينوس تسكنها، والمقصود هنا إشارة إلى جزء من جسد هذه المرأة الفاسدة لا تكفى خصلات شعره لتغطّيه .

كاميان:

(يعطى للسائق بعض النقود) خذ يا خارون (4) العجوز أجرة عربتك . طبق لا بأس به! - سادتى! أحب أن أكون أوّل من ببدأ الوجبة! هذه مأدبة كلاسيكية، إنّنا نرقد في أماكننا ونسكب بعض الدماء تك عا للآلمة ، الوداع با دانتون!

(يصعد إلى المقصلة . الماجين يتبعونه واحدا بعد الآخر . دانتون آخر هم)

#### : 1,54

(الشعب) لقد قتلتمونا يوم فقدتم عقلكم وسوف تقتلوهم يوم تستردُونه .

أصوات:

سمعنا هذا من قبل. يا لَلملل!

#### لاكروا:

ستكسى وقاب الطغات فوق قبورنا.

(لدانتون) إنه يحسب جثته مزبلة الثورة.

(3) الجبل هنا إشارة إلى سلطة اليعاقبة التي راح ضحيتها هؤلاء المساجين.

(4) ملاح عجوز تقول الأساطير اليونانية إنّه يعبر بأرواح الموقى إلى شاطئ العالم

#### فىلسو :

(وهو على المقصلة) إنني أسامحكم وأرجو ألا تكون ساعة موتكم أمرَ من ساعتي .

#### : . . .

عدد كنت أتوقّع هذا 1 إنه لا يستطيع أن ينسى أن يمدّ يده في صدره ليرى الناس أنّ ملابسه الداخلية نظيفة .

#### فاہے :

. وداعا يا دانتون! إنّني أموت مرّتين..

دانتون: وداعا يا صديقي! المقصلة خير طبيب.

#### هيرو:

رير أن يعانق دانتون) أه يا دانتون القد أصبحت عاجزا عن إخراج نكتة واحدة! لقد أن الأوان. (يدفعه أحد الحلادين منف)

#### دانتون:

(الجلاد) أتريد أن تكون أقسى من الموت؟ أتستطيع أن تمنع رؤوسنا من تقبيل بعضها في قاع السلّة؟!

#### «شارع»

#### لوسيل:

(تجلس على الأرض وتغطّي عينيها وتصرخ صرخة مفجعة . . تنهض واقفة بعد فترة صمت) . .

لا فائدة . . كلّ شيء كما هو : البيوت . . الأزقّة . . الريح تهتِ . . السحب تمرّ . . علينا أن نتحمّل هذا العذاب . .

(بعض النسوة يظهرن قادمات من الزقاق)

#### المأة الأولى:

هيرو! يا له من رجل فتّان!

#### الم أة الثانية:

عند ما رأيته في عيد الدستور واقفا تحت قوس النصر قلت لنفسي سيكون منظره تحت المقصلة عجيبا.. كانت مجرّد فكرة خطرت على بالى.



مثهد من ممرحية بوشتر : «موت دانتون» ، أخرجها كارل هاينس شتروكس وعُرضت في دار المسرح بدوسلدورف «شاؤنهيل هاوس»

#### الجلاّد الثاني:

هيه . . هلُّ أوشكت أن تنتهي؟

#### الحلاد الأول:

حالا . حالا . (يغني :) ويضي القمر لجذي ويضي القدت فيراني من نافذته ويقول بسوت عال ويقول به مل عدت أخيرا للبيت من الماخور؟ هكذا! ناولي حرّق ! وينموان وهم يغنيان) وحن أعود لبيق وحن أعود لبيق

بيدو القم جميلا..

#### لوسيل:

(تظهر على المسرح وتجلس على درجات المقصلة) هأنذا أجلس على حجرك . . يا ملاك الموت الرحيم . . (تغنّي :) الموت جلاد وسيفه ظامى

وسيمه عامي أنت أيها المهد المجميل ، يا من هدهدت حبيبي كاميل لينام ، وخنقت تحت أنفاس زهورك . أنت يا ناقوس الموت ، يا من عَنَيت له بلسانك العذب حتّى دخل القبر . (تعنّي :) ويحصد الآلاف بالمنجل الدام

## (تظهر داورية من الحرّاس)

# مواطن:

هه! من هناك؟!

#### لوسيل: ( گُر تو در ماها در در در دار د

وحين. (تفكّر قليلا وكأنّها تصمّم على قرار ثمّ تهتف فجأة:) عاش الملك!

#### مواطن :

باسم الجمهورية! (يحيط بها الحرّاس ويقتادونها) . .

#### المأة الثالثة:

نعم . يجب أن نرى الناس في كلّ الظروف . . رائع أن يصبح الموت شنا علنما . . (تخرجن)

#### لوسيل:

ياً حبيبي كاميل . . أين أجدك الآن؟ . .

(ميدان الثورة - جلاّدان مشغولان بالعمل في تنظيف المقصلة)

#### الجلاد الأوّل:

(يقف فوق المقصلة ويغني:) وحين أعود لبيتي سدو القم جملا



مشهد من مسرحية بوشنر: «موت دانتون»؛ فولفغانغ رايشيان في دور دانتون قبل إعدامه

# المؤقر الأدبي الدولي الثالث: «مدن كبيرة جديدة» مؤلفون عرب يقرءون من أعالم في ألمانيا

#### عاصم العمري

دعا أتحاد الكتّاب الألمان عام 1982 إلى عقد المؤتمر الأدبي الدولي الأول، وكان موضوعه فصماعة الأدبي المألفان عام 1982 وكان موضوعه فصماعة في هذا اللقاء غور من 290 أولينة جاءوا من خمين بلذا، وأرادوا بلقائمة دي إنجاء الصراع بين الشرق والفرب، والتعبير عن موقفهم الرافض الزيادة في التسلح النووي. وكان كثير من المشاركين من والعالم التناسخ ، فأحمن هؤلاء بأن مشاكلهم الرئيسية لم تحقظ الأدبي الدولي الثاني. وبعد ست سنوات، عام 1988، انتقد لما يكون (العالم الثالث) موضوع المؤتمر الأدبي الدولي الثاني في إيرلنغن وما جاورها، وشارك فيه الثاني في إيرلنغن وما جاورها، وشارك فيه الثاني مؤلفًا ومؤلفة من ثلاثين دولة من القمم الجنوبي من العالم. وقدّم هؤلاء الأدباء من المؤيقيا، وأسياء ألم المؤلم المؤلمة ال

وأتَخذ المؤتمر الأدبي الدولي ألثالث عام 1993 الملدن الكبيرة الجديدة، موضوعًا له. وهو موضوع ذو أهمية كبيرة عند الدول المنعاة بدول العالم الثالث، ولحكّه يتّصل كذلك بالحياة في المدينة الكبيرة في الجزء الثنالي من الكرة الأرضية. وتما يجدر ذكره أنّ جهات ومؤسسات رسمية وخاصة كثيرة سالهت في تمويل هذا اللغاء ودعم.

وصارك في هذا المؤتمر خمية وعثرون أديبًا وأديبة من إفريقيا، وأسيا، وأميركا الانتينية، والكاربي، وقرءوا من أعالمم الأدبية في عاضرات أقيمت في نورنبيرغ وما حولما، في براين، وكولونيا. وهؤلاء الأدباء أبناء مدن كبيرة جديدة، يعيشون فيها، ويكتبون لأهلها. والمدن الكبيرة هي مواضع تحتم كبير المسئاكل الاجتماعية الشائمة في عصرنا: المقر يقابله الثراء الفاحش، والجريمة وإدمان

الخدرات، والوحدة، ويبدو كأن هذه المدن تخو من غير حدود. وتحد في التاحية الأخرى محرًا لا ينفذ تشكه للدن، ويدل الاندفاع الكبير من الريف إلى المدينة في كثير من الوالم الله أن المدينة ما زالت تمثّل ومرًا الأمل عند كثير من الناس، وقصد الأدبية المثاركون إلى أن يضحوا الحيال من خول أعالم الأدبية الإلمان أن يشرئوا هذا الذن، وأن يكون لم رأي فيه، وسعوا كذلك إلى هدم ما هو موجود لدى الألمان من أحكام مسبقة على العالم التالث، مواهم على قدر خاص من الأهمية في هذا الزمان الذي يعمب على فريق أن يفهم الأخر، بسبب قلة معرقة كل يعمب على فريق أن يفهم الأخر، بسبب قلة معرقة كل

شارك في هذا اللقاء خمسة وعثرون مدعوًا، أربعة منهم من السرب. وكان من بينهم الأدبية ساوى بكر، ولدت هذه الأدبية عام 1999 في القالمة، ودرست علم الاقتصاد (1972)، واللقد المرحي (1979) في جامعة عين شمس في الشاهرة، وخلت بعدها سنة سنوات موظفة حكومية، وبعدها ناقدة للمسرح، والسيفا، والأدب في قبرص ولبنان. ملكن المعرب المعاصرين الموابدة القصيرة وهسندوق عطية، وثوات قصصيحة، منها التوبية القصية والإمان والوايات الشمي (1991)، وقد شؤرت الرواية الأخرة فلا بيهاتيا. وثورتم أعمال لها إلى الانكليزية، وتُرجمت رواية هسندوق عطية، إلى الألمانية، إضافة إلى قصيس ترجمت ضون وثرجت على عطية، إلى الألمانية، إضافة إلى قصي ترجمت ضون بكر

فائزة الأدبية الثانية التي أقامتها الإذاعة الألمانية الموجّهة إلى مالم العربي «دويتشه فيله» ، وكانت سلوى بكر ساهمت صتها الإذاعية «الذُرة» .

سلوى بكر من الأديبات اللّواتي يمثّلن الأدب النسائي مرى، وهي تشتغل جموم المرأة في العالم العربي ومشاكلها، عبد في أعلما الأديبة انتكاشا لتجاريها الشخصية، فقد خلت سلوى السجن مدّة أسبوعين لاتباء القراء بالقام عالم تخريبة من من السبحيات السجيات. عمل تخريبة، فتعرفت هناك مصير النساء السجينات. هي تقول عن هذه المدينة، القامة مدينة عيظة، وقيحة نجري الأحداث في أعمال سلوى بكر الأدبية في القاهرة. من رديج بعيدة، وهي لا تفصح لسكاما جالاً للميل الفكري، من مرتبة بعيدة، وهي لا تفصح لسكاما جالاً للميل الفكري، عامل المنافقة على المنافقة المربية أن تعالم مشاكل هذه من عرض والمتقين. وهي تستخدم في عرض دلك أسلويا باخزا، ولغة تندع فيها اللهجة العامية باللغة العربية نصحى. وقرأت سلوى بكر في الحافية العربية العربية المعربية باللغة العربية نصحى. وقرأت سلوى بكر في الحؤير الأدوي الدولي الدول الدولي الدول ال

الثالث مقاطع من كتابها «الكوتشينة» الذي تصف فيه حياة النساء غير المتزوجات في القاهرة، متَّخذة مثالاً لذلك ثلاث شقيقات لم يتزوجن لقباحتهن. وجاء من القاهرة كذلك صنع الله إبراهيم الذي ولد هناك عام 1937. وصنع الله ، على العكس من سلوى بكر ، يشتغل اشتغالاً شديدًا بالسياسة ، فأدى هذا إلى اعتقاله مرّات ، وإلى الحكم عليه عام 1959 بالسجن سبع سنوات ، وأطلق سراحه عام 1964 . وكان صنع الله إبراهيم عمل بعد دراسة الحقوق في الفترة ما بين 1956 و1974 صحافيًا في القاهرة ، وبيروت ، وبرلين ، وموسكو . وهو يعيش منذ 1976 في القاهرة ، ويعمل فيها كاتبًا مستقلاً . وترك السجن في نفس صنع الله إبراهيم أثرًا كبيرًا؛ فقد بدأ هناك بالكتابة. ونُشرت له أعمال عديدة، منها كتب تربوية للأطفال اتَّخذت البيئة والتاريخ موضوعًا لها . ونُشرت له خس روايات، وله غير عمل مترجم إلى لغات أجنبية، الإنكليزية والفرنسية خاصة. وتُرجم من أعماله إلى الألمانية روايته «الجنة» عام 1987. وينتظر أن تظهر عام 1995 روايته «ذات» مترجمة إلى الألمانية.

والموضوع الرئيسي في روايات صنع الله إبراهيم هو مشاكل المجتمع المصري والعربي. ففي روايته الأحجية، «اللجنة»، المألفة على طريقة كافكا في الكتابة، من عام 1981، حاول



المؤلف أن ينقد الأحوال الموجّة في المجتمع من فساد، ورضوة، وفقر، ومالطان الاستهلاك نقذا شديدًا. وخعن صنع الله إبراهم لبنان بروايته «يروت، بيروت» التي صدرت عام 1984، وصور فيها لبنان كا يراد زائر جاءه عام 1982، أي بسم سنوات على بداية الحرب الأهلية، قريم البنان صورة معقدة تطغى عليها متناقضات يصعب تجاوزها. وفي روايته الاخيرة «ذات» من عام 1982، يسبحل صنع الله إبراهيم التطوف (الاجتماعي في مصر في الخائينات مدعًا بقصصات الصحف. فيصور الحياة الاجتماعية والجنسية لبطلة الرواية التموية كنيش في مجتمع بغرض الاستهلاك ويلزم به.

وفي هذا اللقاء قرأ صنع الله إبراهيم مقطعًا من هذه الرواية عنوانه فليديو في حتى سكني، عين المؤلف فيه السلوك الاستبلاكي في المجتمع المسرى، كا يقتصح من سلوك صديقين. وضارك في هذا المؤتمر من العرب كذلك الأديب الجزائير رئيد بوجدوة . ولد هذا الأديب عام 1941 في العين الميضاء بشرق الجزائر، وهو ، مثله مثل صنع الله إبراهيم ، شديد بالاختفال بالسياحة . فاعتقل سنة 1960 لأسباب سياسية مئة عام كامل ، وكان في الفترة ما بين 1962 و 1969 عضوًا في جيش التحرير الجزائري . درس رشيد بوجدون جرير الجزائري . درس رشيد بوجدون الرياضيات والفلسفة بمدينة الجزائر وبارس ، وعمل بعدها الرياضيات والفلسفة بمدينة الجزائر وبارس ، وعمل بعدها

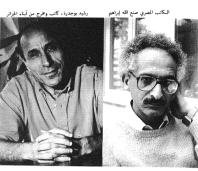

فقد قرأ بوجدرة من روايته «فوضى الأمور» الصادرة في باريس عام 1991، والَّتي يتحدَث فيها عن الجزائر إبان الاستعاد الفرنسي. والأديب العربي الأخير منن شاركوا في هذا المؤتم الأدبي جار لرشيد بوجدرة ، إذ أنّ عبدالوهاب المؤدّب تونسي ، ولد هناك عام 1946، ويعيش، شأنه شأن كثير من الأدباء العرب، المعاربة خاصة ، في باريس . درس المؤدّب الأدب ، وتاريخ الفنِّ، وعلم الآثار في تونس وباريس. وعمل بعدها مدرسًا جامعيًا في باريس، وأميركا، وإفريقيا السوداء، وفي البلاد العربية . ثم انتقبل ليعمل لدى دور النشر ، فعمل ، مثلاً ، مديرًا لدار النشر الباريسية «سندباد» حتى عام 1988. وكان ممّن أسَسوا صحيفة «إنترسين». وترجم أعمالاً قديمة وحديثة من العربية إلى الفرنسية. وبدأ بنشر أعماله

مدرَسًا جامعيًا. وأصبح منذ عام 1972 كاتبًا مستقلاً في باريس أوّلاً ، وفي المغرب بعدها ، ليعود من بعد ذلك إلى الجزائر . وهو يعدُّ من أهُ كتَّابِ المغربِ العربي ، وحاز عدَّة جوائز : جوائز على كتابة نصوص الأفلام من مهرجان كان عام 1972 ، ومهر جان قرطاج عام 1980 ، وجائزة روما الأدبية «أنريكو مالتاي» عام 1980. وكان بوجدرة بدأ الكتابة عام 1969، وأصبح مجموع ما صدر له حتى الآن إحدى عشرة رواية ، وديواني شعر ، وعشرة نصوص لأفلام ، ومقالات متعدّدة . وأكثر أعماله مترجم إلى الألمانية ، فإلى جانب عدّة روايات، تُرجم ديوانه «اللقاح» عام 1991، ومقالته «يوميات في فلسطين» (1991)، وكتابه السياسي «مبدأ الـكراهية) (1993).

وكان بوجدرة حقّق نجاحه الأوّل عن طريق روايته الأولى «الرفض» التي صدرت في باريس عام 1969. وتتناول هذه الرواية التطوّر في الحياة السياسية في الجزائر في الفترة ما بين عام 1962 ، وهو عام الاستقلال ، وعام 1967 الَّذي كتبت فيه الرواية . ولا بدّ أن يُذكر هنا أنّها ظلّت منوعة في الجزائر حتى عام 1980. ويتجلّ في هذه الرواية سحر اللغة العربية، وقدرة الخيال فيها من خلال استخدام بوجدرة لإيقاعات غريبة الحمل، وتكار الألفاظ، وتفكيك المكلات، وبناء

الأدسة عام 1976 ، فإلى جانب مقالات كثيرة عن مواضع تتصل بالعرب وأوروبا نشر روايته «طلمم» عام 1979، و «فانتازيا» عام 1986 ، وديوانًا من الشعر الوجداني بعنوان «قبر ابن عربي» عام 1987. وأعال المؤدّب تعبير عن تأمّل عيق للسياسة والتاريخ الفكرى العربي الإسلامي والأوروبي المسيحي، فهي تتبع صلات قديمة طواها النسيان بين الحضارتين. ويُسقطُ العلاقـات بينها على الحـاضر، على الحضارتين معًا وبأسلوب ناقد فاحص، ويطالب بمستوى من العقلانية ، تكون سعة الصدر والإنسانية عنصرين تقليدين من عناصره في سلِّم القيم في الحضارتين معًا . وقرأ عبد الوهّاب المؤدّب في هذا اللقاء مقاطع بعنوان «عاصمة مزدوجة والموت» ، من مخطوطة من عام 1993 لم تنشر بعد .

بعضها بناء جديدًا. ويعرّف بوجدرة في أعماله المتأخّرة، مثل

«الفائز بالكأس» (1989) ببني المجتمع المتورّط سياسيًا، ويجمع بين الصـور المـأخوذة من القصص الشـعيي المغربي مع ذاتيــة الحداثة في الأدب. وقد تُرجم من أعماله إلى الألمانية أثنا عشر عَلا منها الروايتان المذكورتان آنفًا . أمَّا في هذا اللقاء الأدبي

> وكان المؤتم الأدبي الدولي الثالث حقّق صدى طيبًا ، بفضل ما حظى به من عدد كبير من الزائرين، وما دار فيه من نقاش مع الكتَّاب. وأظهر المؤتمر ، إلى هذا ، أنَّ مثل هذه اللقاءات أساس للبدء في حوار عربي أوروبي . فهذه ، وإن لم تكن سوى بدايات ، إلا أنها مرتبطة بأمل له ما يبرره بأن يؤثر المثقفون في شعومهم تأثيرًا إيجابيًا.

# أرنولد تسفايغ - حياة أديب ألماني حلم بوطن حياته كلها دون أن يتحقّق حلمه

#### هوغو فون غرايفنكلاو

أرنولد تسفايغ (1) أحد الأدباء والمثقفين الألمان الكثر الذين جرّت عليهم معتقداتهم وقناعاتهم في ألمانيا في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن عواقب ممتة في أغلب الأحوال، فقد كان يهوديًا واشتراكيًا. وما نجا تسفايغ إلا بالهجرة، لكنَّه أننا حلَّ في حياته الغاصة بالأحداث الدرامية بقى غريبًا. وظلّ يحلم بوطن من غير طائل، فهو لم يجد له وطنًّا أبدًا. وكان صراعه مع السلطة بدأ في العهد القيصرى في ألمانيا. فقد انتقد السياسة العدوانية لألمانيا القيصرية ، وكان هذا سببًا في نبذه . وكان معجبًا بتبودور فونتن (2)، شاعر الأدب اللهي الحديث الذي أثبت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أنّ الأدب عكن أنّ يقف موقفًا ناقدًا من الحِتمع، وأن يكون في الوقت نفسه أدبًا ذا مستوى . لكنّ رجل الساعة في ذلك العصر الفلهمي كان رجل حرب اسمه إيريش لودندورف (3) ، وكان جنرالاً ورجل سياسية . ولما جاء عهد جمهورية فايمار أمّل تسفايغ نفسه باشتراكية تنهج نهجًا ديمقراطيًا. وشاركه أمله هذا هاينريش مان وكارل فون أوستسكى (4). لكن هذه الأحلام تبخرت عندما اختير باول فون هندنبورغ رئيسًا للدولة. ثم عرف تسفايغ خببة أمل أخرى عندما هاجر إلى فلسطين عام 1933 ، حاسبًا أنّ الأمور تجرى هناك بحسب تصورات مارتن بوبر (5) أو غوستاف لندأور (6)، ليجد، وهو صاحب مذهب إنساني، أنّ اليهود في فلسطين يتبعون اتَّجاهًا قوميًا ذا صبغة يهودية ودينية . فلمّا أنتهت الحرب العالمة الثانية قرر تسفايغ أن يرجع إلى، ما ظنّه، ألمانيا «الأحسن»، أي الجمهورية الألمانية الديمقراطية ، والتي كان يقبل سياستها في كثير من الأحوال دونما فحص أو نقد. هناك جاءته خيبةً أمل مُرّة جديدة: فتلك الدولة لم تُحكم، كما كان يُؤمل، من

التراث الاشتراكي لاشتراكيين، مثل روزا لوكسبورغ (7)، وكارل لبيكنشت (8)، أو ليو ترونسكي، وإنما حكتها سياسة القوّة الوحشية التي أتبعها ستالين وأولريشت، وأطلقت السحافة في الجمهورية الألمانية الديمقراطية على تسفايغ بناسبة بلوغه من الخالين لقب «شاعر الدولة». وفي العام التالي، عندما توفي هذا المشرد، أقيست له جنازة فحمة على مستوى الدولة، أما في غرب ألمانيا فلم تشر الجهات الرسمية إلى وفاته البئة.

وتجد في حياة أرنولد تسفايغ أثرًا للسكورات السياسية في هذا المقترن ، وتحد فيها أثرًا النبذ الذي يتعرض له المكرد من المقتمات المشيفة ، وكتب الناقد مارسيل رايش رايش كل إلى المتعاربة ومتالاته التهت بوجود تسفايغ ، فقصصه ، ومصرحياته ، ومثالاته التهت جميفا إلى نسيان ، وعلى الرغم من أن تسفايغ عشل في مجتمع بمادته وأحلامه الإنسانية . وكان يتجاهل الواقع أحيانًا ، كلريقة يحيى بها نشمه . لكن في هذا كان غالبًا ، فالموضوع المفترية المختبية والاجتماعة ، الحلم غالبًا ، الحزن العمين على الحنارة الشخصية والاجتماعة ، وكان تسفايغ جعل في شخوص الرواية شيئا كنزًا من سيرته هو .

ومن أراد أن يحلل أدب أرنوك تمفايغ عليه أن يقرنه بالفترة التاريخية الإمبريالية، وبالحرين العالميتين. وكان تصفايغ أول أديب شرح التاريخ الإمبريالي روانياً، وكشف، باعتباره أديناً سيامياً، القناع عن ذاك المجتمع الأيل إلى مقوط، وألذي تكتَّفت قيمه عن أوهام على الجيمتين الشرقية والغربية، وفي عرف التعذيب ألَّي أقامها الحكام المستبدون من فاشيين غرف التعذيب ألَّي أقامها الحكام المستبدون من فاشيين وشيوعين. ولكنَّ هذا لا يقودنا إلى القول إنْ تسفايغ استغرق

أدبه في كتابة الروايات المناهضة للحرب. ففي عمله الكم ذى أربعة الجلدات «حرب الرجال البيض الكبرة» الذي كتبُّه في الفترة بين 1913 و1918 اتُّخذ الحرب خلفية للعملُّ الروائي ليس إلا، واستخدم القتل الذي دام أربع سنوات ليقوم فترة بربرية من التدمير.

ولكنَّ الموضوع الحقيقي لأدبه كان الدمار الأخلاقي والمادي للبرجوازية الأوروبية . وكان المسار الفكري لتسفايغ مليناً بالكسور ، مثل المجتمع الذي وصفه . لكنّ اتجاهاته الفكرية إ تكن تخلو من اتّصال واستمرار ، وهو استمرار يسم على نحو لا يقبل الخطأ صورة الإنسان في عصرنا هذا بأنَّها «حديثة».

غرب ألمانيا والسياسة الأدبية يأبيان أن يقبلا أنّ أرنولد تسفايغ كان مؤيدًا للجمهورية الألمانية الديمقراطية ، وكان معاديًا للفاشية زمن كانت الوحدة الألمانية حلمًا بعيدًا. وكتب أربولد تسفايغ عشر روايات ، أربع منها تعدّ دون شكّ من أهم الأعمال النثرية في القرن العشرين: «الخلاف على السارجنت غريشا) ، و (فتاة 1914) ، و (تربية فيردون) ،

و «بلطة فاندسبك» التي وفّق فيها تسفايغ إلى تقديم تحليل نفسى صائب لسلوك البرجوازيين الصغار والمثقفين في ظلَّ الفأُسية. ويصف الباحث المختصّ بأدب المنفي، هانس ألبرت فالتر (10)، هذه الرواية بأنَّها «عمل رائد» في القرن



الأديب أرنولد تسفايغ في عام



العشرين، لما نفس المستوى الذي لروايات هنري الرابع لماينريش مان، والأعمال المسرحية لبريشت. واستخدم أرنولد تسفايغ لغة رائعة ، واستند إلى سحر البناء الروائي ليكتب نئرًا يعد من أحسن ما كتب في فنَ الرواية الواقعية . وكتب عن بؤس الناس، وعن أمالهم بإحساس وشفافية، وبيّن للقارئ الحديث أبنية المجتمع البرجوازي المتأخر. وختاما، فالمأمول حقًا هو أن ينتهي الآن «الكساد» العالق بتقبّل أعمال تسفايغ نهاية لا عودة بعدها. واستخدم تسفايغ بمهارة أساليب علم نفس اللاشعور التي وضعها فرويد، كما أفـاد من معـارف علم الاجتماع وعلم السياسة . وكان تسفايغ من أنصار نيتشه ، ومن أنصار الجمال في الفنِّ في فترة مَّا قبل الحرب، ثمَّ تحوّل إلى صهيوني نظرى، ثم إلى نصير للسلام، ثم إلى اشتراكى، ثم عاد في أخر حياته، فنظر في اتجاهاته هذه كلُّها، وأعاد تقويمها.

ومن ضعف المبه ، على أية حال ، أن يمضى الماضون في تجاهل هذا الأديب المعروف في أوروبا كلّها . وكانت رواياتُ أرنولد تسفايغ تُطبع بكميات كَبيرة حتّى عام 1933. وكانت تُترجم إلى لغات عديدة. ولكنَّ، اليوم، بعد مرور خمسة أعوام على انتهاء الصراع العقائدي بين الشرق والغرب، ما زال أرنولد تسفايغ منبودًا. فما زال القاغون على الأدب في

<sup>(1)</sup> Arnold Zweig (2) Theodor Fontane (3) Erich Ludendorff (4) Carl von Ossietztky (5) Martin Buber (6) Gustav Landaue (7) Rosa Luxemburg (8) Karl Liebknecht (9) Marcel Reich-Ranicki (10) Hans Albert Walter

# الحضارة الغربية - أعجوبة، حيلة، لعبة عقلية حسورة، مشكلة

قنح مؤسسة أنترناتسيونس منذ عام 1969 جائزة لمن يساهم مساهمة خاصة في مجال التفاهم بين الشعوب. وكانت الجائزة منحت في العقد الماضي لملين ولف (1) (نيويورك، 1982) ، ولمانيه ببيرير (2) (باريس، 1983) ، وللأستاذ فالتر لكور (3) (لندن، 1984)، وللصيني المختص بالدراسات الألمانية، فنغ تسى (4)، وأخيرًا للسويدي

(1) Helen Wolff (2) Manès Sperber (3) Walter Laqueur (4) Feng Zhi

المختص بالدراسات الألمانية ، الأستاذ غوستاف كورلين (5) (1989) . وفي عام 1993 منحت هذه الجائزة الثقافية التي تبلغ قيمتها عشرة ألاف مارك للناقد الفنى والثقافي الروسي ألكسندر ياكيموفيتش (6) ، يلا بذله من جهود في مجال الحوار الثقافي بين ألمانيا وروسيا.

ولد يأكيموفيتش عام 1947، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1975 . ثمَّ انزوى يعمل مؤلفًا مستقلاً ، وباحثًا خاصًا . ونشط منذ عام 1986 في اتّحاد نقاد الفنّ الدولي (AICA) ،

وأصبح منذ عام 1992 أحد نواب الرئيس فيه.

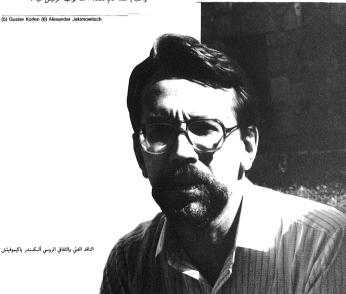

الناقد الفنى والثقافي الرومى ألكسندر ياكيموفيتش

ويقول فالتر فيت (7) الناقد الفني ورئيس القمم الألماني في التأخير الماهية المحافية المناولية المناولية المناولية المناولية المناولية المناولية لدى الإنسان الحديث و يكن عند ألازمة الحوية لدى الإنسان الحديث و يكن عد هذه الأزمة شقًا في وعي الإنسان في فصل القرن العشرين عمّا سبقه من قرون و استخدمت في تعريفه أفكار غربية ، في الأغلب، أق بها نيشته، وفيتغشتاين (8)، وفرويد، وأينشتاين .

ويعمل ألكتندر بالكيوفيتن الآن على إعداد دراسة واسعة ، يتفخص من خلالها الحضارة السوفياتية أو الروسية في هذا القرن ، مع ما لها من سأل للفيم تصحف اناقذا، وإذا ما المتطاع بالكيوفيتش في هذه الدراسة أن بيين إن كان التطو الجماعي في الاقتداد السوفياني سابقاً يمكن أن يُقرن بتطور الناس في العالم الغربي أم لا ، عندنذ يمكن ، حسب رأي فيت ، أن تدخل وجهات النظر الروسية في الجدل العلمي فيت ، أن تدخل وجهات النظر الروسية في الجدل العلمي المتادل بين الجهتين ، كا يمكن أن تُفتح أقاق جديدة واعدة لحار من النخافات .

وتكن أهية بحث ياكيموفيتش في «طريقته المزدوجة في السلم)؛ فهو قادر على النظر إلى الأمور نظرة تنقد الدالمي، وقادر على ألنظر الخضاري في بلاده تحليلاً المتجزئا وناقدًا. ولكنّه يدعو الغرب من ناحية أخرى إلى التنبّه إلى اللورق تنيّا حميماً؛ بدل الادعاء دائماً الجمعرقة ما يجري في روسيا مسبقاً». وياكيموفيتش يناشد نزاهة الغرب هدناشدة بالغة الأهمية في هذه الخطات من التغيّر السياحي والتاريخي في العالم ألتي يُعترض أن توضّح معالم طريق المستقداً).

واتَخذ ياكيموفيتش كلمة الشكر التي القاها بلغة ألمانية فاتفة فرصة للديث عن أرائه النظرية في الثقافة. ومحن نقدّم هنا جزءًا من هذه الكلمة عنوانه: «نبذة من العقلية الغربية»، كا يراها هو من 'بعد، لأثنا نحسب أنّ فهم ياكيموفيتش

يتضمّن بدايات لحوار ثقــافي ألمــاني روسي، ولحوار بين الثقافات عامّة.

يقول باكيموفيتش: هل تفاقة الحداثة في القرن العشرين التصورات العقلية الفريية أبذاء بل على المكن، فالفرب التصورات العقلية الفرية أبذاء بل على المكن، فالفرب وعداها غير الحمود، والمعرقة تشخذ شكل طالكشف، عب أن كل الطواهم، فكل ما كان خافيا، أو هو خاف، يجب أن ينكشف ويُفهم، فلكم الما الحافيا، أو هو خاف، يجب أن ينكشف ويُفهم، فالمقل الباحث، والناقد، والكاشف هو لويل، وروسيا خاصة، إلى أتخاذ هذا الإله رئا، وادعائه، ربقاء، فالحوار مع تصورات الغرب التفاقية جزء من المعالى الأساسية المتفرق التفاقي في المرق، ولأناتبا في هذه المبلية أهية خاصة من وجهين؛ أولهما باعتبارها أحد المراكز الرئيسية لإنتاج الفكر الغربي وتانيما لمورها في نقل المبالية المدينة في المورد، ويشكن تثبيه الثقافة الألمائية بالمباب الذي يفضي إلى غرفة الإله في المعد، وبأنها أحد أم

وإله الغرب هذا يوت دافتا ليعود فيحيا. ولا تجلي أنا الغرب أني تبحث في كل الأشياء وتفترها الاخرين فقط، وإنمًا تجلي نضما أيضًا. فتحليل الذات وتقدها ها حمًّا طقسات من طقوس عبادة هذا الإله، الفقل، منذ سقراط. ومن أعلام من أذوا إلى دخول هذا الإله إلى الحداثة، كانت، وغوته، ونيتشه. ثم جاء الجيل العجيب، جيل سيغموند فرويد، ونابلو بيكسو، ولودفيغ فيتغنتاين، وتوماس مان، وجيس جوس، وم كبار العصر، كهنة الإله، ومنهم بعض المثالين، و التنظرفين، مثل مارسيل دو شامب، وكورت شفيترز (9)، أي الثوار.

وكانت نتيجة كشف العقل الّتي مارمها هؤلاء، وتأديب الأنا العارفة، ووضع حدود لها، الاحتفال بالقلق العارف غير المحدود. والهوة المنقِذة كانت وما زالت أنا الغرب الّتي تقطّع

(7) Walter Vitt (8) Wittgenstein

(9) Kurt Schwitters

كلّ شيء، وتقطّم نفسها، فقد عرفت في نفسها أنّها لا شيء، وإنّها واهة، وأنّها شيء داخل في متاهة، وضارب في دروب الضلال. وهذا هو الأساس في فكر القرن العشرين وفقه، عا في ذلك حكم هما معد الحالثة،

فَى مصدر هذه البجة بتدمير الذات؟ الحقيقة، إنْ أنا الغرب الّتي لا تعرف المجاملة تصل من خلال التضحية بنضها إلى تأكيد موقفها المتميّز بالمقارنة بالتصوّرات الثقافية الأخرى.

فالحنسارة الغربية التي بلغت في مذاج العقل الألمانية عمًّا خاصًا، هي من وجهة نظر غير غريبة اتجوبة، حيلة، لعبة عقلية جسورة، مشكلة، فهذه الثقافة كانت وما تزال عتسة بسألة الخلاس من الذات. وهذا خلاس ذو وجهين، لأنه ينتمي إلى قوته، إلى منزلة متيرة. فكيف لا يعجب المره بالروح الجموح والحر الغرب الذي لا جاب التضحية بنفسه؟ والذي ينزع إلى الوصول وإلى الحقيقة

النهائية مهما بلغ الثمن) ، فيتعامل لذلك مع «القيم الثابتة» للعقل والخلق بشجاعة تامّة.

لمذا، أصبح غوته معبودًا للروس، ثمّ أخذ الروس بنيئته، وبعدها، وأنا أذكر ذلك شخصيًا، جاه دور إعجاب المتغفين الروس بتوماس مان. فقد عزفنا المرة سر الفرب، عزفنا هذا الشجًاه (الانتجاري)، وذلك لينقذا، فكن من يقرّ بحقيقة نفسه، مهما ساحت، يكون الأكثر تميزًا، والأكثر اندفاعًا، وانطلاقًا، ولا بدأ أن ينصاع العالم له، ولو على المستوى العقل، على الاقل.

وما كانت هذه الإشارات إلى نبذة من العقلية الغربية مكتة، إذ من خلال بُعد عدد، وهو بُعد لا يخلُ بالفهم، وهو يدخل في باب البحث المقارن في تاريخ الحضارة. ويجب على الإنسان أن يتعمُّ الموازنة بين الحضارات والعقليات حتى يتعلي أن يتأمُّل بتجرّد وفهم ما تقدّمه من حلوا، نظرة الشاكلها.

هيلين ميكلينبورغر

## يورغن هابرماس - آخر ديناصورات اليســـار غير العقائديين يصــالح الدولة الدستورية

#### ببتر هوفايستر

يورغن هابرماس (1) فيلسوف وعالم اجتماع ألماني من فرانكفورت، شارك خلال الأعوام الأربعين الماضية، بوصفه أهم مفكر في الحركة الدسارية الدعقراطية ، بنجاح في كلّ ما دار من نقاش في ألمانيا . ويصعب اليوم أن نتصور تاريخ ما بعد الحرب في ألمانيا دون أن نستحضر تحليلاته ذات التأثير وتدخّلاته اللّي نفثت في شهرة «مدرسة فرانكفورت» حياة جديدة. وكان اليسار بدأ في مرحلة مبكرة بعد الحرب العالمية الثانية بنقد المجتمع والسياسة في ألمانيا، مدفوعًا إلى ذلك بدوافع أخلاقية. ولم يحقّق هذا النقد، على جلائه، الأثر المرجو، إلا بعض تحقيق. ومن أمثلة نقد اليسار الديقراطي للسياسة في ألمانيا، سعى أصحابه إلى كشف الكذبة التكبيرة الَّتي أتَّى بها أدناور، إذ قال: «نحن جمعًا دعقراطيون». ومثال آخر المقال الذي كتبه هابرماس في العدد الحادي والخسين من عام 1992 في صحيفة دى تسايت ، ونقد فيه الوضع السياسي والأخلاقي في ألمانها ، معتمدًا فيه ، ضمن أشاء أخرى ، على النقاش الدائر حول مسألة اللاجنين الساسين . وليس يجد هذا الفيلسوف في أحداث عام 1989 فاصلاً زمنيًا عثل بداية جديدة. كما أنه يتصدى بشدة للكذبة الكبيرة الثانية في جمهورية ألمانيا الاتّحادية، وهي أنّنا عدنا «عاديين» (أنّ الاستبداد النازي أصبح بكلّ تأتُّيد، ودوغا رجعة، تاريخًا). وهو يشارك كثيرين الرأى أن موقع ألمانيا الجغرافي تترتب عليه التزامات أخلاقية ، تجعل موقف ألمانيا من دول شرق أوروبا مختلفًا بديهة عن موقف سواها من دول غرب أوروبا. وأكثر الساسة في ألمانيا يرون الأمر على نحو يخالف هذا،

فالاتفاقيات عندهم لا يمكن أن تقاس بمقاييس الأخلاق ، سواء الاتفاقيات القديمة مع شرق برلين ، أو موسكو ، أو وارسو ، أو الاتفاقيات الَّتي تعقد اليوم مع دول شرق أوروبا للحد من «طوفان» طالبي اللجوء السياسي، أو الماريين من الأحوال الاقتصادية السيئة . لذا ، فقد أحسّ السياسيون المنتمون إلى البسار بخسة أمل سبب هذه المعايم الأخلاقية الصارمة الصادرة عن أهم عالم اجتماع وفيلسوف في جيلنا هذا. ولكنْ ، ما هو موضع «اليسار الجديد» بين الرأسمالية والشيوعية بعد نهاية الحرب الباردة؟ فما سيكون حاله بعد إعدام اشتراكية الدولة؟ يجاول يورغن هابرماس في عمله الأخير \* أن يجيب على هذا التساؤل إجابة تتُخذ هيئة تصحيح مسار لليسار. وقبل أن نتحدّث عن هذا العمل، لنستذكم فهم هام ماس الأشاء قبل كتابة هذا الكتاب: تحدّث هابرماس في بداية الستينات عن «حرب أهلمة» تتَّخذ طابعًا دوليًا بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الشيوعي. فالمعسكر الشيوعي يطلب الثورة، دون حقوق الحرية في العصر الجديد. والمعسكر الرأسمالي يسعى إلى تحقيق هذه الحقوق الأساسية دون «محتواها الثوري». أمّا هابرماس، والّذي كان يعمل حينها مدرّسًا بعقد في جامعة هايدلبيرغ، فكان يريد أن يرى هذين الاتجاهين يندمجان معًا في دولة ذات توجّه اجتماعي، عن طريق اتّخاذ الحقوق الأساسية شكل «تحوّل في الحبّمع» . ويبدو في آرائه هذه البون بينه وبين الماركسية جليًا. وكان هابرماس قرّر في عام 1962 أنّ الماركسة «بنقدها الأبدولوجي للدولة الدستورية البرجوازية تدلّ على قلّة تقديرها للدستورية نفسها». ومنذ عام 1964 أصبح هابرماس ، بتأثير من أدورنو (2) وماركوزه (3) ، الأب الروحي للحركة الطلابية. فقد قُدّر أن تقوم في الغرب ثورة،

(1) Jürgen Habermas (2) Adorno (3) Marcuse

<sup>&</sup>quot; الواقع والتطبيق

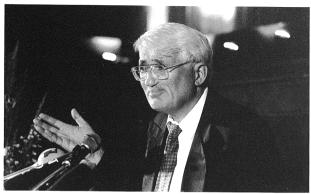

الفيلسوف وعالم الاجتماع يورغن هابرماس

لأن (الرأسالية المتأخرة كانت تمر بأزمة في تسويغ شرعيتها. ورأى كثير من أتباعه، تصاضدًا منهم مع صاركس، أنّ حلمهم «بوت الدولة» لم يعد بعيد التحقّق، بعدما جمل هابرماس، بالاشتراك مع صديقه من فرانكتورت، كارك أوتو أبل (4)، فكرة (الاتصال الذي لاتحكه سلطة» معيازًا للنقد الاحتاء

وسرعان ما اختلف هابرماس مع المتطرفين من أتباعه . فهو غير مستمدً لأن يدع «أساس الشرعية لدستورنا» . وهو غير مستمدً لأن يدع «أساس الشرعية لدستورنا» . وهو ظرية في نظامنا الدستوري» . ومع ذلك ، فإن الموقع النظري للدستور في نظرية الانصال لديه يعنى غير واضح . فاطح عنده جزء من «السلوك الاستراتيجي» (وليس السلوك الانصالي) ، أي أن الواحد يتُخذ الأخر وسيلة إلى هدف. ولحكة عاد في عمل الرئيس من عام 1981 «نظرية السلوك الانصالي» ، فقلل من هذا الحرج . فأصبحت أجزاء من الدستور من نصيب السلوك الانصالي ، فهو لم يعد بعد بعد

وفي تصوره الدستوري الفلسني الجديد، موضوع هذا المقال، يستخلص هابرماس العبر من نظريته التي وضعها قبل 13 عمامًا في نظريته الشاملة «نظرية الساوك الاتصالي». ونقطة الضعف في هذه النظرية كامنة في أنها تقف موقفاً غير واضع، ويحتيل أكثر من تفسير في علافتها بالمقوق الأساسية، ومؤسسات الديمة راطية البرلمانية، والدولة الاستورية، وهذا موضع تستحق فيه هذه «النظرية الناقدته حميًا التقد اللاجهاعي دون الاعهاد في ذلك على قاعدة من فلسفة الدستور، ولعلهم انطاقوا في ذلك مل قاعدة من فلسفة الدستور، ولعلهم انطاقوا في ذلك من أن فلسفة الدستور في ألمانيا ليست من غان الفلاسة،

وسيلة إلى هدف، وإغًا الهدف تحقيق توافق واضح الجانبين.

وهنا تبدأ مرحلة جديدة، وهنا يبدأ التغير عند يورغن هابرماس في هذا الكتاب يتخلى هابرماس عن بقايا مثالية خفية، تتجاهل عمدًا القوى المسيطرة في الواقع السياسي المسالمي السياسي العمل المسالمية والمرماس يتصالح مد العملية ويقرّ فوزا دولة الدستور الليرالية الاجتماعية. بل إنه يقبل الراحالية، متحفظًا عليها تحفظًا غير جوهري،

(4) Karl-Otto Apel

هو ضرورة ترويضها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي (فلز لا يقول تدريها؟)

فلا أواعي إل إزالة الأحزاب، والبرلمانات، وسلطة الدولة، وهؤ لا يعود هنا إلى الحديث عن مرتسات الالديقراطية وهو لا يعود هنا إلى الحديث عن مرتسات الالديقراطية الأساسية التي ما الغنك يدعو إليها دوغا قيود منذ عا 1968 . وحق البيدا في الفترة الأول من القانون الأساسي الذي ينمن على أنّ سلطة الدولة مستمدة من الشعب، يجب ان يعدل وجسب الظروف لليسل الحديث عن حقوق أساسية، مثل الحق في حرية الرأي، والعتيدة، والضمير، والانتخاب. أنا الحقق الحذي الحقوق فيجب أن يقرر والانتخاب أن الخاصي الحديث عن طريق قرارات الدساتير والاستفتاء الشميية، ولكن، ماذا عن تعدف الأغلبية، تخذها الأغلبية، ولكن، ماذا عن تعدف الأغلبية، وقدرجا على اللاعب؟ فا هو مبلغ المرح الذي يسمه الأحر عندما يتطلب ومبدأ الديمة راهلية و ديفراطية والمرتبا

عندما يتطلب همبأ الديمقراطية ديقراطية مباشرة. وليس برتبك هابرماس حقيقة عند طرح هذه الأستاد. بل يتذكر أفكاره السابقة المتصلة وبيكل ديقراطية المحاهير . فنذ الآن لا تعامل، إلا بين «المحاهير المعباة تفاقياً» . وبين «تشكّل الإرادة من خلال مؤسسات الدولة الدستورية» . لولا بد هنا من أن يلترم المشرع الديقراطي بالحقوق الإساسية . وبجب أن تكون المؤسسات التي تحتاج إلى «الديقراطية الراديكالية» معروفة ، برلمانات ، أم مجالس ، أم حجالس ،

وليختار هابرماس عبارات قتالية حقاً عند حديثه عن مسألة كيفية تصرف الدولة إذا ما «حوصرت الثلغة» الدولة «حسارًا لا يُقصد منه احتلالها» . والحل متعلق عند هابرماس بالخلفية الاجتماعية للمحاصرين . فإن اتخوا إلى الاتجاه اليميني النطرف، كا هو الحال اليوم في ألمانيا، فهذا من من ان الشرطة والحفوظة قوبها في التكنات، فيجب أن تتمل الشرطة بوصفها مرجعًا عايدًا على أن يلترم الناس بالقواعد . ويجب أن تتلقي الدعم من كل المعنين لأسباب منطقة (مدداً الماحتة) .

وفي الحال المعاكن ينشأ إحساس عاة بعدم الثقة ، الحرب الأهلية . والدستور عند هابرماس هو وتتحة الاخلاق تثبت التوقعات» . واسس التصرف هذا يجب أن توضع ، بحسب مبدأ المباحثة ، من خلال أطراف حرّة ومتساوية . وفي

وضع القواعد هذا، نجد مبدأ الديمقراطية.

وقصد المؤلف واضح في التوفيق بين ميراث الديمقراطية الليبرالية وبين الاختراكية، فالطرفان، الغالب والمغلوب، في حاجة إلى توجيه، وإلى السلمة ألّتي لا غنى عنها بين الدولة الدستورية و فالديمقراطية الراديكالية». إذن: «لا دستور مستقل دون أن تتمين الديمقراطية».

ويرى هابرماس، ؟ في عام 1962، أن أفضل شكل تتحقق في هذه المبادئ الأساسية هو الدولة الاجتجاعية الليرالية، وليس البديل لهذا النظام موى دولة الطبقات، أو اشتراكية عالم ، وفئائل الدستوري للدولة الاجتماعية ، ينتبي، ؟ كا منزى عادة، غرض الوصاية على المواطن، و وبيعة و قراره الشخصي والسياسي، وهذا أمر غير معلوب طبقا، وهو، المناه، وهدا، يهذه استقرار المجتمع، فلاكسب الدكيرة، مثل الأمان، والدكن، والعمل تسبح قليلة القيمة إن سيطرت الدولة على المواطنين، ففرضت وصايتها عليم مقابل هذه المتكسب في المتاون من حرياتهم الملكسب. فالأكسب في القانون الأساسي لا أن يستبدلوها بشكل المنسونة للم في القانون الأساسي لا أن يستبدلوها بشكل المنسونة علم في القانون الأساسي لا أن يستبدلوها بشكل المنسونة علم في القانون الأساسي لا أن يستبدلوها بشكل الملاخصاء» السياسي.

يعن مساس، مرسطة المجاهد خلق المواطن المسام وعب أن تكون غاية الدولة الإجتماعية خلق المواطن المسام في الدهاتيم الذاتية قابلة النقض، ولابد من التطبيق الدستري لرغبات المواطنين، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المجاع،

وجملة القول: إنّ لنظّرية المباحثة لهابرماس وظيفة أساسية في حلّ المسائل الاجتماعية والسياسية . ويبدو في الكتاب جليًا تراجع هابرماس عن مواقفه السابقة المؤيدة لرأي جاك دريدا (6) الذي يتهمه هابرماس «بجهاعية العقل» . والحكم نفسه يحري على آراء فالتر بنيامين (6) من عشرينات هذا القرن، والتي دعا فيها إلى «العنف المحض» لدى الطبقة العاملة بدل وعنف المؤسسات» التابع للدولة .

وفلسفة الدستور التي تجدها في «الواقع والتطبيق» ليست ثورية بأي حال من الأحوال . فهي تطالب ببرنامج إصلاحي اجتماعي ليبرالي من منظار برجوازي ، وتخلّت ، حتى إشعار آخر ، عن مطالبتها بشكل آخر للدولة ، ويديقراطية مباشرة .

(5) Jacques Derrida (6) Walter Benjamin

# موعظة في الأخلاق ودعوة إلى أطيب الطعام في آن معًا

#### ريفينه غروس



ولد هذا الرسام بأولتس (3) في منطقة ميرين. وهو رسام معروف لا تغفل كتب التراجر الفنّية الختصة الإشارة إليه، لكنَّها إِنَّا تفعل ذلك بإيجاز . وظهرت في الفترة الأخيرة عدَّة أعمال جديدة له كانت غير معروفة ، قارتفع عدد المعروف من أعماله إلى 65 لوحة ، عُرض خمسون منها في فرانكفورت. وتضاف إليها مجوعة أخرى في خزائن برلين للوحات المنقوشة على النحاس، وهي مجموعة نادرة ندرة شديدة، مَثَل لوحاتها رسومًا للطبيعة ، وهي رقيقة ويهيجة تثير الإعجاب. ويُعدَ فليغل أوّل رسام ألمانّ رسم الطبيعة الصامتة. وكان استقرَ ، بعد تجوال ، في مشغل المولندي لوكاس فإن فالكنبورش (4). وهناك رسم مشاهد كبيرة الحدائق والولائم، مخصصة لتعلُّق في غرف الطعام في بيوت النبلاء. ورسم فليغل في هذه اللوحات فاكهة ، وخضارًا ، وباقات زهر فخمة . وعندما ارتحل فان فاكلنبورش إلى فرانكفورت ، رافقه فليغل، لكنّه استقل هناك بنفسه في مدينة التجارة والمعارض الكبرة هذه . وفي فرانكفورت أقام علاقات وثبقة بالمهاجرين الفالونيين والفليميين، وعددهم نحو أربعة آلاف، هجر أغلبهم موطنه إلى فرانكفورت، المدينة الإمبراطورية الحَرّة، هربًا بدينه، وساهموا في الازدهار الاقتصادي والثقافي الذي أصابته المدينة.

وكانت فرانكفورت جاوزت في ذلك الوقت البدايات الاقتصادية الأولى، وأدى الرخاء المادي فيها إلى الحاجة إلى



<sup>(1)</sup> Schirnkunsthalle (2) Georg Flegel (3) Olmütz (4) Lucas van Valckenborch

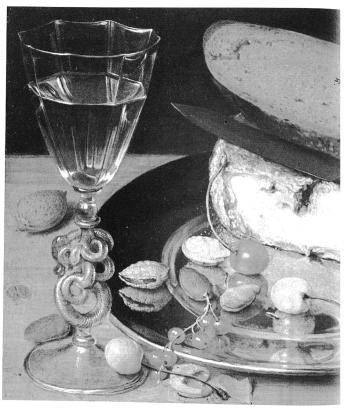

غيورغ فليغل، صورة ساكنة ذات گزز

تهذيب الذوق؛ فانصرف الناس عن الاستبلاك الشره إلى التندَّذُ المصتول. وكانت السوق في فرانكفورت تغيض بما فيا من طيب الطعام ، حملية والمستورة وفائهة من الجنوب، وتوابل غريبة . ويجد هذا التهذب في الاستبلاك انعكاسًا لم في رسم فليفا، وفوض اللذة يتحوّل قليلاً من المستن المحتى المحتى فليفل عن الاهتيام بعدد الأشياء المرسومة ، كا كان يغمل في لوائد الكبورش، وأصبح لوحاته تدل عل ذوق في الموائد عند فالكبورش، وأصبح لوحاته تدل عل ذوق في الموائد وفع، أسبحت أغالًا ذات شكل جمالي .

وإذا ما قبارن المرء لوحيات الفنّائين المولنديين للطبيعة السامتة، الخادعة لليصر، المقرطة بالمحتية الّتي تربي بكترة ما رُبم فيها أن تكون تكته تفرف التي تُعرض فيها، بلوحات فليغل لدهش لما في لوحاته من تواضع على الرغم من كثرة ما متراكمة بعضها على بعض. وهي ذات قيمة واحدة في الرسم متراكمة بعضها على بعض. وهي ذات قيمة واحدة في الرسم وأوهار التيولب كأتما سعلات نار، والسرطان الأخمر، والرغبة الذهبية المدخنة، كل هذه الأشياء رقاها الرشام كم خلقها الطبيعة. ويخيرها الإنسان. فقل في رحمه فاخر الطعام، يشع عليه ضوه الشموع الخافت، جمل في معموف أو فوق بعضه بعشا في حيرً غير معدود، أو رتب في كوى، أو على السحون الموضوعة على مغارش بيضاء بسيطة بسيطة عنوطاً في أنه تغيثة أو في أباريم من خوف. كالها عطايا الله عنوطاً في أنه تغيثة أو في أباريم من خوف. كالها عطايا الله ا

لحظها الرشام بدقة، ورسمها بأسانة شديدة، وأبرزَ ما في وجودها من نفع وجمال، أو ما في الأشياء من مبيل إلى زوال. فلوحانه عرض لدورة الطبيعة الأبدية، وإشارات متأملة إلى النظام الكرفي، موعظة في الأخلاق ودعوة إلى أطيب الطالم في أن مغاً.

ووجدت هذه أللوحات قبولا عند المجهور ذي الثقافة (الإنسانية المنقت على ظواهر العلبيعة، وعلى فن المدانق، ومباغ الميانة (أي بررشة) نقيقا ما كان أجور فليفل على ما كان يرم، ظلت قليلة، وهذا ما دعاه، لأسباب علية، إلى التكرار في بعض لوحاته، وكان أكثر ما رمم فليفيل اللوحات الصغية والمتوسطة، وأثر في كثير من زملانه، مثل إزاك صورو (5)، وسباستيان شتوسكويف (6)، ويربياس فان فينغه (7)، وييتر يبويت (8)، لكن أحدًا من هؤلاء، عدا شتوسكويف، لم يصل إلى ما وصل إليه رمم الطبيعة الصامتة مألوامها القية لذي الملم فلطنا.

وجمع المعرض بين اللوحات والسياق على نحو خفي . فكلّ ما مُثُل في اللوحات من كلوس ثمينة من مورانو أو بومن، ويورسلان صيني، وأباريق عمليّة، وأدوات المائدة أتي كانت المناف ما زالت بسيطة فلا ملاعق فيها . كلّ ذلك مُحم في خزائن زجاجية في المعرض . وكان في المعرض إلى هذا كتب، ويطاقات، ورسوم توضيحية تبيّن الجوّ العالم ألذي إذهر فيه فيّر قليغل .

(5) Isaak Soreau (6) Sebastian Stoskopff
(7) Jeremias van Winghe (8) Peter Binoit



# اللعبة الشريرة مع القؤة أو المضلُّلون والمشعوذون

### هيلين مكلينبورغر

هل من باب الصدفة أن اتَّخَذ عَلان فنَيان في الفترة الأخيرة من مُسيدي المهاد موضوعًا لهما؟ ويتناول المملان المتعضبين الدينيين، وسميم إلى فرض تصوّرهم عن العقيدة الحَقَّة، وكذلك موضوع النفوذ الشخصي، وميل الإنسان لقبول الإغواء، أي الخطر الناشئ عن المضالين.

> يعكس المسرح البلدي في مونستر أحداث التاريخ من خلال عمل موسيقي يتناول موضوع التعصب الديني. ويأتي هذا العمل في العام الذي تحتفل فيه المدينة بعيدها. وكان المسرح كُلُف بتأليف الموسيقي لأوبرا تتحدث مرة أخرى عن موضوع معيدي العاد، عنواما «ديفارا الماء والدم». موضوع معيدي العاد، عنواما «ديفارا الماء والدم». وكتب الموسيقي غذه الأوبرا الإيطالي أزيو كورغي (9).

وكتب النمن الأديب البرتغالي خوزيه ساراماغو (10). أما القرن السادس عشر، وهو الإطار الزمني الأحداث، أما القرن غير المصاحات ألي دارت حول مسألة الإيمان الصحيح. ويكتف العمل عن أن قصد المتعضيين الدينيين لم يكن دائمًا الدعوة إلى العقيدة الحقّة، بل كانوا يسعون في كثير كانوا لحون في كثير من الأحيان إلى المؤافق، ويلجأ مُعيدو العاد في صراعهم مع الأسقف الأمير إلى مقابلة العنف بالعنف. من من الأحيان في المنافقة الأمير إلى مقابلة العنف بالعنف.

واهتم المؤلفون اهتمامًا خاصًا بشخصية ديفارا، زوجة الهولندي يان فان ليدن. وهذا قائد ذو جاذبية وسحر، انتهت إليه قيادة مُعيدي للعاد المتالين ميلاً مترايدًا إلى العدوانية،

في حين تتحوّل ديفارا إلى مرجع أخلاقي، تريد الخير وتسعى إليه .

وديفارا الشخصية الوحيدة في العمل التي تؤدّي جزءًا طويلاً من دورها غناء، على طريقة السبرانو. أمّا أدوار الشخصيات الأخرى فأعليا حديث عادي، يستثى من هذا صادح أتخذ دور كميح، تصبح له مع تطوّر أحداث الأوبرا أهية مترايدة في الدفع بعجلة الأحداث على نحو يشبه طريقة المدحات الخفيفة.

ويلي ذلك من حيث الأهمية الموسيقية الكورس. وقد تعمّد الحرج ديتريش هيلسدورف (11) أن يتقدّم به كثيرًا إلى صالة المجهور، قاصدًا أن يحتن المشاهد إحساسًا مباشرًا، كيف الإنجاب من مقدده، ويدفع به إلى الحاشط، وكيف يبحث الباأشون المطرودون من المدينة عن ملاجئ لمم بين مقاعد النظارة. فنشأ بذلك علاقة فوية شبادلة بين خضبة الممر الفليلة التجهيزات وبين سائر الممرح، ممنا بحفر المشاهد إلى متابعة الأحداث. واستخدم كورغي الأوركمرًا كذلك لينتج فيضًا من الأنغام، من خلال استخدام مجموعة من

(11) Dietrich Hilsdorf

(9) Azio Corghi (10) Jose Saramago

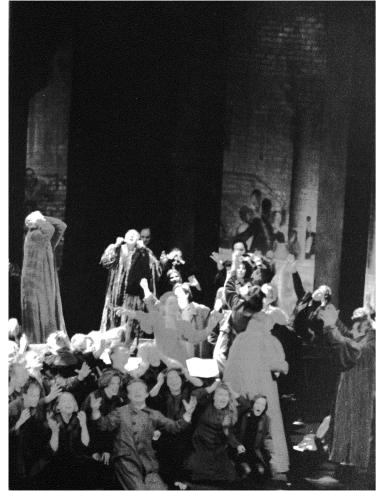



الأدوات النعبية الإلكترونية ، تَبَتُ بَكرات صوت .

أمّا العمل الثاني الذي أقفد معيدي العاد موضوعًا له فكان 
فلاً تلفزيونيًّا . استغرق إعداد هذا الفلم عشر سنوات ، ودام 
تصويره ستة أشهر ، وعلى فيه أكثر من ألف من المشالد 
ومساعديهم ، وبلغت نققات إنتاجه 15 طيون صارك 
وعنوان الفلم (هملك الأيام الأخيرة» ، وهو من أكثر 
المشاريع طموحًّا التي حققها التلغزيون الألماني الثاني في 
تاريخه . وامتاز بتجهيزاته الكبرى امتيازًا شديدًا . ويتحدّث 
الفلم عن قصة بإن بوكلسون الذي كان مشعودًا وصاحب 
ماخور ، وأصبح بعدها رئيسًا لطائفة معيدي العاد ، فطفه 
في مدينة موندً عام 1535 . وبني بان كوت أفقتم بالعارة 
في الأفلام سوق مونشر ذا الطابع الغوطى المتأخر ليكون 
في الأفلام سوق مونشر ذا الطابع الغوطى المتأخر ليكون

وم يحتون بدنو الساعة، والأمر أليوم كذلك. وفي مثل هذه الفترات تنتمش سوق المشالين والشعوذين). وفي وأحدن توله اختيار المشالين الرئيسيين، فحيم بين الناشئة منهم وبين أعلامم، فشلت ديورا كاوفان (13) وهي في الثالثة والعشرين من فرقة برلينر النسميل دور ابنة بوكلسون الصغرى، انغيليه. ومثل أوتو كوكلا (14) وهو في الخاصة والثلاثين من مصرح الحجرة في توينش دور المتشترد ميستيان

جزءًا من تجهيزات المسرح، واستغرق البناء سبعة أشهر.

ويقول المخرج توم توله (12) عن الفلم: «عاش الناس أنذاك

(12) Tom Toelle (13) Deborah Kaufmann (14) Otto Kukla

كين. ومثّل دورَ يان بوكلسون، قائد الطائفة، المشّل كريستوف فالنس (15) الّذي يبلغ السابعة والثلاثين. وأدّى المشّل ماريو أدورف، ابن الثالثة والستين، دور الأسقف الأمير، غراف فون فالدنك.

وكان ماريو أدورف مثل مع تولد فلم (فيا مالا» (16)، وهو يطري فلم (ملك الأيام الأخيرة»، ويرى الأن فرصه في النجاح في السيئ كذلك غير قليلة». ولقي الفلم عند عرضه على النقاد قبل العرض الرسمي الأول مديحًا، ولقي غير ذلك. فقد عاب النقاد نمن اللمم ، فأخذوا عليه أنه يخظم إعجاب الألاف بتعاليم بوكلسون، دون أن يكون في نمن الفلم ما يبرر ذلك، فالحدث في الفلم يبدو سطحيًا غامًا.

أمّا التصوير فجاه جميلاً جذابًا، وتولاًه المصوّر تيو بيركنر (17)، وساندته موسيقى الفلم الموققة الضخمة آلتي أعدها وينشش كيلار (18)، وكان هذا المؤلف الموسيقي أعدا المدري وينشش كيلار (18)، وكان هذا المؤلف الموسيق أما المدري والمثل المعرف على المشتمى الأميري المتعطق ماريو أدورف الذي والمثلل المعرف على المستوى الأميري، المتعطش إلى السلطة، والذي أغرق مونستر، مدينة مميدي العاد، في حمام من الدم، أغرق المعدل الدم، (68)

(15) Christoph Waltz (16) Via Mala (17) Theo Bierkens (18) Wojciech Kilar (19) Francis Ford Coppola



مشهد من الفلم التلفزيوني (ملك الأيّام الأخيرة) الذي جاء في حلقتين

# **شكوى عارمة** مسرحية «ثلج جديد في طروادة» ليوآخيم شلومر

#### رولف ميشائيليس

سقط ثلج جديد في طروادة . ينكنف هذا العنوان الدالَ في ظاهره على الرقة والسلام ، بعد طقوس الموت في هذه القطمة المرحدية الراقصة ، اليائمة ، المسائحة عن شيء آخر ؛ لا شيء جديد في طروادة . طروادة هي الحرب الأبدية ، وهي في كل مكان .

ولا يسعى يوآخيم شلوم (20) إلى تجييل القتل، ولكنّه كذلك لا يتقل الذخ إلى مصرح الرقص على طريقة التفزيون عدد . وعن هذا الحاضر تتحدث إحدى آخر القصائد عدد . وعن هذا الحاضر تتحدث إحدى آخر القصائد للشاعر غيورغ تراكل (21) ، منهاة باسم معركة وقعت قرب غرودك في سبتمبر من عام 1914، كانت السبب في جنونه إبراع المدوحية ، في المساء تدوي الفابات الخريفية/ عن الأسلحة القائلة / تستقبل البيل/ عاربون يوتون ، الشكوى العارمة المنبعثة من أفواههم الحقطنة .

وتبدأ المسرحية بشهد غابة ميتة ليس فيها إلا خمس شجرات أمام مشهد الأرض الحراب. وتدلف امرأة يافعة في تردّد، تلبس قيضًا أحر حمرة اللم فوق رداء طويل أسود. وتتقدّم إلى مريّم الموت المفتوح من أمام. وفي أعلى الخائط الأيسر شرفة صغيرة، نصف دائرية، يقف عليا شخص مجير، ذكر وأنثى مماً، لا نرى منه سوى شهره الطويل، ومعطف فرو طويل أسود ازناق على الظهر العاري ليسل الردفين.

ثم تبدأ الموسيقى، ففرفت موسيقى أوكتت (22) الّتي كتبتها بعد الحرب العالمية الثانية في الفترة ما بين عامي 1949 و1950 المؤلفة الموسيقية المولودة عام 1919 في بيتروغراد،

غالبنا أوستولسكايا (23). وتدخل إلى خشبة المسرح على استحياء النساء من فرقة الرقص الَّتي تضم أحد عشر راقصًا، يصاحبهن صوت الكمان الذي تقطُّعه الأبواق، فيلمحن ساحة القتال. وبعد ذلك بفترة طويلة ينضم الرجال إلين، عائدين إلى الوطن، مرتدين معاطف طويلة رمادية ، فوق سراويل عريضة . وقبل أن نستجلى الإيماءات العسكرية التي يريد شلوم من خلالها أن يرينا طروادة الخالدة ، حقل الدم الذي لا يجمَله الثلج الجديد إلا لفترة قصيرة دائتا، تنتمي القطعة الموسيقية الأولى، فتبدأ الاستراحة بعد مرور 18 دقيقة فقط على بداية المسرحية . فاذا رأينا؟ مقاتلين ذوى بأس، ونساء يهاجمن العدو بأيد مدودة، وقبضات مشدودة توحى إلينا بما تقبض عليه من سموف. ورماة يظهرون أسلحتهم من خلال الرقص الإيمائي، وراقصين يقفز واحدهم على ظهر الآخر كالخيّالة يجرون إلى القتال. ونساء متعبات يضعن الرجال القتلى على مفارش الموت ، بعدما كانت مفارش لأسرة العرس يومًا ، ويجر رنهم على الأرض، في بيت صار قبرًا الجميع.

في آخر الأمر تجلس ثلاث نساء القرفصاء على الأرض، ينتحبن على موتاهن بصمت. وتدفع النسوة جذوع أشجار، يأتي الربيع ثانية؟ وهنا نرى الشخص الداكن ذا معطف الفرو أي الربيع ثانية؟ وهنا نرى الشخص الداكن ذا معطف الفرو يتقدّم من جهة الحائط الأبير المهتم، ويجلس على مقدمة الممرح. ثم تنزل الستارة الحديدية مقعقعة بصوت شديد، فنخرج هذا الشخص من المتبد.

وعندما ترتفع الستارة بعد الاستراحة يبدأ عرضٌ مدّته أربعون

(20) Joachim Schlömer (21) Gerorg Trakl (22) Oktett

(23) Galina Ustwolskaja



يوآخيم شلومر ، مُخرج المسرحية الراقصة

دقيقة، هو من أجمل عروض الرقص المسري الألماني التي فَلَمت في السنوات الاخرة والآنها إثارة. وحيث كان يجلس أمام السنارة قبل الاستراحة رجل مستقبلاً المي يجلس أمام السنارة قبل الاستراحة رجل مستقبلاً الموافقة . مثر طويلاً، أسود، مزخرقاً برسوم ورود، ينسدل فوقه شمر أصد. كاسندرا، وإن تذكرنا أسطورة طروادة الا يكن تعرف أكسندرا، العراقة، إلا في هيئتم الأنثيية، تتقنز على أحد الرجال الراقسين من جانب، وتجلس على كتفيه، وتنظر إلى المستقبل، مستشرقة إياه أو مستذكرة إياه، فترى ما يشبب له الولدان، فتضف عينها بأيديها لحول ما رأت؟ وهل صور شلوم القوية القريبة من الأسطورة مشاهد من الحرب الأبدية بين البشر، بين الجنسين؟ وتقع هذه الصور العنيفة في غالما، موقفاً عزينا في نفس الشاهد. ولكنّه، على أية خال، بالف هذه الصور على غو خفي، إذ أنه يرى مثلها في مشاهد القتل في الصحف والتلفزيون.

وعلى المنشة في خلفية المسرح تُعرف الأوركمترا السعفونية السابعة لبيتهوفن (حسب سلم لا الكبير)، وكان المؤلف حول الجزء الثاني منها عام 1806 إلى (سلم لا الصغير) بعد معركتي أوسترليتسي وينا.

وفي هذا الجزء من المسرحية يفضل شلومر فيها كان قدّم خطوطه المائة في الجزء الأول مستخدمًا هناك الموسيقى المعاصرة: شكوى عارمة بالألحان الكلاسيكية. هذه الألحان التي معمناها كثيرًا حتى أصبحنا نجدها «جميلة» ، وأصبحت

تعجينا عندما تُستخدم لتعبَر عن خلفية الحدث، غاضين انتظر عما تعبَر عنه أصلاً من أهوال. ومن خلال هذا التناقض بين النتم المألوف والإيماءات الفظّة، والمسخوص الراقصة العدوانية، وهي غير قبيحة أبدًا، تتستمل القوّة المنفجرة لمسرحية علوم الراقصة هذه.

ثم تعود صور الفرسان؛ واحد (أو واحدة) يقفز على ظهر 
سواه على الأكتاف . ثم يندف هذا الخلوق المگرز من فارس 
وفرس إلى المعركة ، يندفع إلى النعر أو إلى المؤية ، من فارس 
سيعرف ذلك بعد المركة؟ وهذه الشخصية الزوجية أتى تمذ 
يدها اليمنى إلى الأمام موحية باللسيف الذي تحيل ، وأتي 
تذكّرنا برمز النصر الكلاسيكي ، نايك ، هي من أكبر 
الملامات في معرحية شلوم ، وهي في الوقت نفسه بعيدة 
جذا من المناهشة الخطابية للحرب ، أو الدعوة المبتذلة إلى 
السلام ، بعد ذلك تعود مشاهد العذاب ، فنظهر النساء 
يجرزن الرجال على المفارش البيضاء من ساحة المركة . 
يجرزن الرجال على المفارش البيضاء من ساحة المركة . 
ولكنّ الحال هنا صارت أحسن : فقد تقدّم نقل جئت 
ألتانين فري الري ليصبح على عربات ذات أربع عجلات 
يكن استخدام النقل قبيلين مئا، فالقتال صار أمرع ، 
والمت أمرع . 
والمتار المراح . 
والمت أمرع . 
والمت أمرة . 
والمت أمرع . 
والمت أمرع . 
والمت أمرع . 
والمت أمرع . 
والمت أمرة . 
والمت أمرة . 
والمت أمرة . 
والمت أمرع . 
والمت أمرة . 
والمت أمرة . 
والمت أمرة . 
والمت أمرع . 
والمت أمرع . 
والمت أمرة . 
والمت ألب المناف المناف

ثم قبل أن تُسع الموسيقى بوقت طويل تبدأ النساء بضرب المفارض . فهل هنّ غسالات ؟ أبرين المفارض . فهل هنّ غسالات ؟ أبرين المفارض الدم إلا العنف؟ ويلتنفن بالمغارض كأغ يردن الحاق بالأب ، أو الأخ ، أو الحبيب ، بالرجل المغالم عالم الأموات . تم عشر دقات قلب ، أو اتنا عشرة دقة قلب رهبية عندما تطوي إحدى النساء اللواقي تُكل رجالهن المغرض، دون أن تدع سائر النساء يرينها، لتجمله على شكل قاطا، وتضم «الطفال» إلى صدرها الذي لا يُهتَر لما أن تلد

ومن خلف ومن أمــام تقفز النســاء على المحاربين، ليمتن: تسقط رؤوسهن على أكتاف الرجال.

والرجال؟ يعدون بخناجر غير مرئية خلال العالم. يدفعون بأيد نصف ممدودة، نحسب أثنا نرى فيها المسدّسات الجاهزة للفتال، العدة من أصامم تمهيدًا القضاء عليه. وأخرون يلاحقهم الفتلة، فيزحفون متسلًىن في مسار متمزع على يدخمه المعرد. ونرى أخرين يرتجفون إشفاقًا من الموت، يدفعهم همفتشون، من أكتافهم إلى الفتال. صور عذاب للوت.

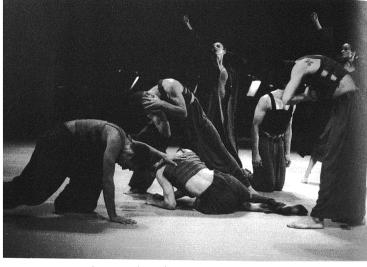

مشهد من المسرحية الراقصة (ثلج جديد في طروادة) ليوآخيم شلومر ، عُرضت في مسرح مدينة أولم

الغبضة الهينى، ويشير إصبع السبّابة في يد المقاتل القتاتل الذي يدور حول نفسه الأن إلى كلّ منا. ولم ينته المرض بتوافقيات النصر لدى بيتبوفن، بل ضجيج شديد، ومفرقعات، وانفجارات، وصوت قتال لا ينقطع. من سمية دى، نساية 2011 وأثناء ذلك نرى إيماءات ملغزة: يرفع المرتحون السوت يمنام، كأغًا يريدون التحيّة، ويخفضون اليد. أكتهم إلى أعلى، ويشمئون الأصباح لتصبح قبضة، يعدون اليد اليسرى إلى هرواء القتال، ويديرونها، ثم يمسحون باليد اليسرى يحركة ثنيه السائق عناط حتى الكشف، وخلال ذلك تشنيح

### أوّل مجموعة ساخرة في المناطق الناطقة بالألمانية

لا يحت الحاكمون، عادة، رسوم الكاريكاتير، وخاصة إذا كانوا هم أنفسهم موضع السخرية فيها. لذا، يدهش المرء إذا عرف أنه كانت في الجمهورية الألمانية الديمقراطية مجموعة من رسوم الكاريكاتير، أعدَت في ظلُّ حكم نظام حزب الوحدة الألماني الاشتراكي الذي كان نزّاعًا إلى التسلّط، نزّاعًا عن الدعابة. وقبل سقوط النظام الاشتراكي في الجمهورية الألمانية الديمقراطية لم يكن يعرف بوجود هذه المجموعة النادرة من الرسوم التخطيطية والكتب في قصر غرايتس إلاً المُلعون على دخائل الأمور. وتضمُ المجموعة لوحات إنكليزية من الفن التظليل، ومجوعة مختارة من رسوم الكاريكاتير ترجع إلى القرون السابقة، وكنرًا من رسوم الكاريكاتير المعاصرة من شرق ألمانيا . والفضل في جمع الجزء الأكبر من هذه الرسوم يعود إلى أميرة إنكليزية . فقد سادت على الجزيرة البريطانية منذ (بيان الحقوق) من عام 1689 حرية في التعبير شبه تامّة، قولاً، وكتابة، ورسمًا. فعلى عكس الحال في القارة الأوروبية لم يكن في بريطانيا رقابة حقيقية. فلجأت الصحافة على نحو متزايد إلى الرسم الكاريكاتيري لتمثيل الأوضاع السياسية تمثيلاً مبالغًا فيه. وبلغ فنَ الـكاريكاتير ذروة ازدهاره قرب نهاية القرن الثامن عشر ، وساهمت في ذلك دور للمطبوعات ، أصبحت ملتقي لطبقات المجتمع العليا، شأنها شأن المقاهي. وكانت هذه الدور تفسح منذ 1773 الحجال دائمًا لمعارضٌ كاريكاتير تقام فيها على نحو منتظم.

ولم يكن الحـال أنذك ختلفًا عنه اليوم، فقد كانت الأسرة المـالـــة هدفًا محبتًا لرشامي الـكاريكاتير. ولم يلق هذا الأمر لدى الأسرة المـالـكة قبولاً كـيزًا، علم الرخم ممّا يقال

عن ميل الإنكليز إلى الدعابة. ولكنّ الأمرة المالكة ما كانت تستطيع لمؤلاء شيئاً، إذ كانوا يرسمون في ظل حرية الصحافة . فكان الحلّ الوحيد ، على ارتفاع نفقاته ، شراء كلّ ما يطبع، ممّا فيه سخرية من الأسرة المالكة. ومن هذا الباب اجتمعت لدى الأميرة إليزابيث، وهي ابنة للملك جورج الثالث، كمية كبيرة من رسوم الكاريكاتير، انتهت عام 1840 إلى أحبّ بنات أخواتها إليها، الأميرة كارولين رويس. وفي عام 1841 انتقل هذا الميراث إلى غرايتس في منطقة هورنغن الشرقية، مقام الأمراء من أسرة رويس. وهناك ما عادت الرسوم (تُجمع) بنفس القدر من الاهتمام ، كا في بريطانيا، لكنّنا نجد، على أية حال، رسومًا كاريكاتيرية تتصل بثورة عام 1848 ، مما يدل على اهتمام الأمراء بهذا الحدث اهتمامًا كبيرًا. وأضيف إلى تلك المجموعة كذلك الجزء الأكبر من لوحات الفنّان الجريء والصحفي أونوره داوميه (1808–1879) وهي خمسمائة لوحة حجرية ملؤنة .

واهتئت حكومة حزب الوحدة الألماني الاشتراكي بجمع رسوم الكاريكاتيم، السبب نفسه رعا الذي جمعت الأسرة الممالكة البريطانية الرسوم ذات يوم من أجله. فدأيت الحكومة منذ عام 1980 حتى متوطها على شراء رسوم لفائية كاريكاتير معاصرين من الجمهورية الألمانية الديتقراطية، فكيرت المجموعة الأميرية كيرًا شديدًا. وأقيمت في الأعوام فكيرت المجموعة أقصر غرايتس الصيغي معارض لرسوم فكاني الكاريكاتير المعاصرين. وابتداء من هذا العام ميقام المعرض مرة كل ثلاث سنوات، ليصمبح ملتقى لرشامي الكاريكاتير من الشاب.

### عصر الصين الذهبي

الأرستقراطية في ذلك العهد. وضمّ المعرض ، إلى هذا ، تماثيل عنوانه «عصر الصين الذهبي) عرف فيه بسلالة تانغ التي بوذية ، وأدوات طعام مذهبة ، وحريرًا ، ودساجًا ، كشفت حكمت الصين في الفترة ما بين عامي 618 و907. ويقول عن الفخامة والذوق اللّذين كانا للساكنين في البلاط منظّم المعرض إن هذا أوّل معرض في العالم يتناول هذه الفترة القيصرى إبان حكم سلاسة تانغ. الَّتي تعدّ عهد الازدهار الثقافي في الصين . وبلغت الصين في تلك الفترة أكبر توسَع جغرافي للماً. ويُذكر أنّ أكثر المشاركين وكان المعرض أقيم بفضل علاقة التوأمة بين مدينتي دورتموند بالمعرض، وعددهم مائة وعشرون، لم يسبق له أن غادر الألمانية وكيان الصينية. وكانت هذه المدينة تحمل اسم شانغان، وهي مدينة من أهم المدن القيصرية في عهد سلالة الصين قبل المشاركة في هذا المعرض. ومن أبرز ما عُرض تانغ. ودام المعرض من شهر أغسطس حتى نوفير من عام ضريح لابن أخ للقيصر المؤسس لسلالة تانغ، وزنه نحو ثمانية عشر طنًا. واتَّخذ تابوت لي شو الّذي يبلغ ارتفاعه 2,20 مترًا 1993 . وليس هذا أوّل معرض تقيمه دورةوند بالاشتراك مع جهة صينية ، فقد عُرضت هناك عام 1990 نخبة مختارة من

أقيام متحف دورتموند للفن وتاريخ الحضارة معرضًا كبرًا شكل قصور السكن أثناء فترة سلالة تانغ. وعُرضت كذلك بوابة حجرة الدفن، ولوحات جدراية، وحرّاس من طين، وذلك ليتعرّف الزائر للمعرض طقوس الدفن لدى الطبقة



بؤابة ضريح لي شو ابن أخ لقيصر المؤتس لسلالة تانغ

(TB)

### ر بشارد فاغنر يقود بايرويت إلى الشهرة العالمية

تحتفيل مدينة المهرجيان، بايرويت، في عام 1994 بمرور عمانة عام على أوّل ذكر لما في التاريخ. وبايرويت مدينة ريفية ، يسكنها ثلاثة وسبعون ألف إنسان . ورعا ما كان قدر هذه المدينة ليختلف عن قدر ما ماثلها حجمًا من المدن الريضة لو أنّ المؤلّف الموسيقي ريشارد فاغتر لم يفكم قبل 121 عامًا في تحقيق حلمه فيها عن العمل الفني المتكامل. فبايرويت تصبح كل عام من خلال مهرجان فاغنر (مدينة عالمية لأجل محدود) . وكانت بايرويت ذُكرت لأوّل مرّة في السحلات التاريخية في وثبقة اقطاع لمطران باميرغ، أوتو الثاني، من عام 1194. ثم ما لبثت المدينة بعد سبعة وثلاثين عامًا أنّ حازت حقوق المدينة . وترك أشراف براندنبورغ كولمباخ (24) أثرًا كبيرًا فيها . فع تحويل مركز حكمهم إليها بدأ عهد ازدهار في بايرويت، وعمد هؤلاء الأشراف إلى جمع الفنّانين والمعاريين حولهم.

وما زال أثر بعض هذا الازدهار ماثلاً ، فنزين المدينة اليوم ، مثلاً ، الإرميتاجه ، وهي أغوذج لفنّ الحدانق الألمـاني ، ودارُ الأوبرا الَّتي أسمها الأشراف، وهي أكبر مسرح في أوروبا بني على أسلوب الباروك ، وما زال محافظًا على هيئته الأصلية . وانتمى عهد بايرويت مقرًا للحكم عام 1769، عندما آلت الإمارة، نتيجة لاتفاق على الأرث، إلى أشراف أنسباخ. وأصبحت بايرويت منذ مطلع القرن التاسع عشر مركز

وانتهت العيشة المادئة في هذه المدينة الفرانكية الصغيرة، صيفًا على الأقلِّ ، عام 1876 ، عندما بدأ المهرجان أوّل مرة . وكان فاغنر انتقل قبلها بثلاثة أعوام إلى فيلا فانفريد في بايرويت، وجمع حوله مجموعة من الموسيقيين والأدباء الم موقين ، مثل فريدريش نبتشه ، وفرانتس ليست (25) ، وأنتون بروكتر (26).

وإذا ما مضينا نستعرض تاريخ المدينة صادفنا فصلاً من فصول تاريخها لا يستحقّ أن يشاد به، وهو الّذي سطّره أدولف هتل . فقد كانت بايرويت من أحت مدن ألمانيا إليه، بل إنّه أقام فيها حتى في عام 1944 مرجانًا عسكريًا. ولما جاء شهر أبريل من عام 1945 دمرت القنابل أجزاء كبيرة من المدينة. ويذكر التاريخ أنّ حفيدَى فاغنر ، فيلاند ، المتوفى عام 1966 ، وفولفغانغ «أزالا القذارة النازية والمعادية للسامية من فيلا فانفريد، ونفضا غيار التقاليد عن المهرجان، .

وتُعد بايرويت اليوم بفضل مهرجان ريشارد فاغنر وبفضل لقاء مهرجان الشباب الدولي مركز التقاء ثقافي لأم الأرض جميعًا. ومن أبرز النشاطات في عام الاحتفال هذا احتفال موسيقي عالمي ، يرعاه يواليوا- هاوس ، وهو المركز البايروتي (RG) للفنّ والثقافة الإفريقين.

(24) Brandenburg-Culmbach (25) Franz Liszt (26) Anton Bruckne



## موريس بيجارت يحوز جائزة الرقص الألمانية

مُنحت جائزة الرقص الألمانية في عام 1994 لمستم القصات، ومدير الناليه، موريس بيجارت. وطل رئيس القابة تعلم الرقص الألمانية قرار النقابة بأن يبجارت ترك أثرا واضخا في الرقص المصرحي الدولي طوال ما يقرب من أربعة عقود، وكان يبجارت بدأ في شهر مارس من عام 1990

الراقم والخرج الغرنس موريس الغرنس بيجارت

بنجاح كبير عمله مصمة الرقصات في أوبرا أنتر دن ليندن في برلين . وبيجارت هو أوّل مصمّم أجنبي يشفل هذه الوظيفة إشغالاً دائنًا . هذا ويُذكّر أنْ نقابة تعليم الرقس تمنح جائزة الرقس الألمانية

هندا ويُدَّرُ أن ثنابة تعليم الرقم تفتح جائزة الرقص الالمسائية منذ عام 1983 لانتخاص بذلوا خدمات جليلة الرقص عاقد وفي المسانيا بصورة خاصة. وكان من حاز هذه الجائزة جون نوياير (777) و و مـاريكا هايدي (28)، وحـازها في العـام المـاضي هانس فان مانن (29)

ولد بيجارت عام 1927 في مرسيليا، ودرس أوّل أمره الرقس، ثم تحوّل في الخمسينات إلى الاشتغال بتمسمم الرقسات، ويلغ الشهرة العالمية على في الفرقة الدولية فياليه القرن العثرين، الّتي انتقلت عام 1987 من بروكمل إلى سويسرا، واقْفنت لها هناك اسخا جديدًا هو فاله يجارت لوزان،

ويهتم بيجارت اهتماشا كبيرًا بالنقىافات غير الأوروبية، ولدخل عناصر منها في أعماله المسرحية، فعسار بذلك داعية من دعاة النسامح والتفاهم بين الشعوب متجاوزًا الحدود (dpa)

(27) John Neumeier (28) Marica Havdee (29) Hans van Manen

# يورغن فليم يخرج «ريتشارد الثالث»

ليس هو إلا انسف إنسانه ، الكسيح ومشؤه ، لذا، عزم أن يكون وغذا ؛ إذ ليس له أن يكون عاشقًا ، ولبيان عاهاته يظهر شريف علوستر أثناء حديثه لنفسه أوّل المسرحية أمام الستارة المغلقة حديثه ، وقدمه المنفاه ، وفراعه المتسلّبة . فهكذا يقدّم يورغن فليم (200)، مدير مسرح تاليا في

هامبورغ، وخرج مسرحية ريتسارد الثالث لشكمبير، بطل مسرحيته: مجمر لا أخلاق عنده، ولكنّه في الوقت نفسه ضحية عالم خرب، يطفع كراهية، ويتعقش الانتقاء. وكا الخرج حوّل هذه المسرحية إلى عمل مسرحي أخلاقي حديث، وأختصره المسيح مدته ساعتين فقط. وبالت هذه المسرحية



منهد من سرحية شكبير فريتشارد الثالث، من إخراج يورغن فليم عند عرضها أؤل مرّة إطراء شديدًا. وكانت في الوقت نفسه ذروة احتفالات مسرح تاليا بمرور مانة وخمسين عامًا على تأ....

وأذى دور ريتشارد الثالث في المعرحية الممثّل المبدع هانس كريستيان رودولف (31). ولم يظهر ريتشارد الثالث في هذا الدور على هيئة وحش مخلو من إنسانية، ولا على شكل شيطان، وإنمّا إنسان يُسخر منه، صار بسبب تشوّهه وحيدًا

حاقذا، فقرر أن يجوز السلطة، ليحكم بدل أن يجب. فيأمر ريتشارد الثالث بقتل كل من يمكن أن يعيقه عن امتلاك تاج الملك الذي مثل فليم له بقبعة مهرج. فقتل أخاه، وزوجته، وزوجها من قبلها، وحماها، ثم قتل أبناء أخته، وتابعه، اللورد هاستنغز. ولا يرى للشاهد شيئاً من هذا الذنج الوحثي، والقتل الدموي. فكل هذه الجرام تجري على هامش الحدث المعرج، ينقذها خبراء في الفتل بعيدًا عن الجهور، تحت خشة المعرج.

والمروّع في المسرحية حقيقة هو أنّ ريتشارد الثالث يجد له من يعينه في أفعاله عنافي من يعينه في أفعاله عنافي علم ويقول أحد الكتبة في المسرحية : قالمالم منء، وهو سائر ويقول أحد الكتبة في المسرحية : قالمالم منء، وهو سائر ويقل أحد الكتبة في المسرحية اللهالات الله عنافي المسرحية ويدلّ نيكولاس هيلينغ (32) الذي ساغ نعن المسرحية سياغة جديدة على هذا الموقف، إذ يقول على لسان أحد لتبس ببنت الشخوص: «المواطنون هادنون، ولا أحد ينيس ببنت شنة،

(30) Jürgen Flimm (31) Hans Christian Rudolph (32) Niklaus Helbing

## بطاريات العهود الغابرة

اكتشف عالم الآثار النمساوي، فيلهلم كونيغ، عام 1936 وعاءً فحاريًا يزيد عمره على ألفي عام، تبيّن فها بعد أنّه بطارية. واكتشفت بعد ذلك عشر بطاريات أخرى في كتيسفون، عاصمة الدولة البارثية، الواقعة على نهر دجلة.

وكانت كتسيفون أصبحت عاسمة للدولة البارثية عام 129 مستر ) يقا المرغم من أن هذا الشعب كان شبئا غير مستر ، إلا أتم أبدعوا أصلونا فتنا خاصا، وعاشوا في سراح مستمر مع الشعوب التي جاورتهم، وكان الرومان ألم، أعدائهم.

أمًا الإناء المكتشف عام 1936 فقد كانت فيه أسطوانة نحاسية

مفتوحة من أحد جانبها، وكان فيا قضيب حديد متآكل مثبت بالقار. وإذا ما صب في الإناء الكتروليت عجل الإناء الكترف على الإناء الكترف في عام على البناء المتحف فلدسهام إنه في عام 1978 منحت المتحف نضخة مطابقة لمثنا الإناء الكتشف واستُخدم الكترولياً فيه عمير السنب الذي استخدم الباريثيون دون شك . وكانت النتيجة أن نظا جهد كهريائي مقداره نولتن . وبعدًا يدل على أن البارثين عرفوا التيار الكهريائي واستخدمو . وبعلهم أفادوا منه في عرفوا التيار الكهريائي واستخداو . وبعلهم أفادوا منه في عرفوا التيار الكهريائي واستخدمو . ولعلهم أفادوا منه في عرفوا التيار الكهريائي واستخدمو . ولعلهم أفادوا منه في الجواب التوجيب ، وهو أمر ممكن ، كا دلت التجارب الق

## الفيزيائي هاينريش هيرتس الرائد في الهندسة اللاسلكية

اشير هذا العالم من خلال وحدة قياس الذبذيات، الميرتس. وكان هذا الطيرقس (1/2) هو عدد الذبذبات في الثانية. وكان هذا الفيزيائي من هامبورغ نجح عام 1868 أول مرة في إلبات وجود ذبذيات كهرمغناطيسية، فهو يمنذ الرائد في علم المندمة اللاسلكية. وفي الأول من يناير من عام 1894، أي قبل مائة عام، توفي هايئريش هيرتس (33) وهو ابن ستة وثلاثين عامًا، توفي هايئريش هيرتس (33) وهو ابن ستة وثلاثين عامًا،

ولد هيرتس عام 1857 في هامبورغ ابنًا لحام صار بعدها عضوًا في مجلس شيوخ المدينة. وكان هيرتس موهوبًا في الجوانب النظرية والعملية جميعًا. وتعلُّم الخراطة على يد معلُّم للحراطة، وكان يتكلِّم العربية. انتهى هيرتس من دراسة الفيزياء وهو في الثالثة والعشرين، وحصل بذلك على درحة الدكتوراه في الفيزياء. وكان أمضى قبل ذلك عامًا كاملاً في الخدمة العسكرية، وشرع في دراسة الهندسة دون أن يتم دراسته . وعندما بدأ هيرتس العمل أستاذًا في كلية الهندسة في كارلسروه عام 1886 كان البحث في الموجات الكهرمغناطيسية ما زال في أوائله. وعرف هيرتس أنّ الذبذبات تنتشر بنفس سرعة الضوء، وتوصّل إلى أنّ المء يحتاج إلى ذبذبات عالية جدًا حتى يتمكّن من إجراء تجاربه عليها. فبني جهاز إرسال يصدر ذبذبات مقدارها ثانين ميغاهيرتس، وجعله يبثُ الموجات في عرض قاعة الحاضرات، لتُعكس بعد ذلك على صفيحة معدنية. واستطاع عن طريق التراكات، (الموجات الواقفة)، حساب موجة طولها أقل من أربعة أمتار بقليل، وتوصل من خلال ذلك إلى حساب سرعة الذبذبات. وأثبت في تجارب لاحقة باستخدام عاكسات أن الموجات الكهرمغناطيسية تنعكس وتنكسر مثل الأمواج الضوئية . اذاة

وعلى الرغم من أهمية هذا الاكتشاف للبحث في الفيزياء فإنّ هيرتس لم يتعرّف الحجالات العملية التي يمكن أن يُستخدم



الفيزيائي هاينريش هيرتس (1857–1894)

يوي يعيري عيرون المنظمة المنظمة أن كانت الذبذبات يمكن أن فيا . وعموا أن شئل عام 1888 إن كانت الذبذبات يمكن أن مُستخدم في الاتصال الالحلكي، فنفى ذلك نفيًا قاطفًا . ولكن، بعد عامين فقط من وفاته، تحقق أقل اتصال لاسلكي على مسافة 260 مترًا . وفي عام 1901 تُقلت أولى موجات التلم إف عبر الأطلسي .

وظلت روح البحث متدّة في أسرة هيرتس، فحسل ابن أخيه، غوستاف هيرتس (1887–1975) علم 1925 على جائزة نوبل لاكتشافاته في مجال الفيزياء النووية. (TB)

(33) Heinrich Hertz

ARCHÄOLOGENBILDNISSE Porträts und Kurzbiographien klassischer Archäologen deutscher Sprache Deutsches Archäologisches Institut (Hrsg.) Zabern-Verlag Mainz. 1991

> صور الأثاريين صور وتراجم عنصرة لعلياء الأثار الكلاسيكين الناطقين بالألمانية معهد الآثار الألماني (الحزر) دار النشر تسابرن فرلاغ ماينس 1991 184 صفحة

معرف هذا المرجع بعلماء الآثار الذين كتبوا باللغة الألبانية على اختلاف شأن أعمالهم كبرًا وصغرًا. وقد قُصد منه أن يحاول تحقيق أهداف متعدّدة في آن، الأصل فيها أن لا تلتقي. فهو يريد أن يعرض لأصحاب حرفة الآثار الذين تجمعهم علاقة إدارية وروحية ، لا عكن إغفالما، معهد الآثار الألماني الّذي تأسّس عام 1829. أمّا اضطرار القاغين على الكتاب إلى اقتصار عدد المترجَم لمم، على 164، أكثرهم من الآثارين القدماء، فيلقى ظلاً مزعمًا على الكتاب. ويزداد مذا النقص جلاء إن علمنا أنّ سجلَ التراجم في المعهد يضم معلومات عن 4515 عضوًا، يتوزّعون في أبواب الدراسات التاريخية المختلفة. لذا، فإن من يطالع هذا الكتاب المثير للفضول ذا الصور الشخصية الكثيرة باحثًا فيه، مثلاً، عن تراجم لآثاري (المدرسة الفينية) ، ولعلاء المسكوكات، وعلماء الكتابات القدعة ، والطوبوغرافيا التاريخية لن يجد بغيته فيه. وسعى القائمون على

موهبة الفائش الحساسة في الرواية عندما بصف المساعب العائلية والعاطفية التي يواجهها عازف الربابة، موسى ، بسبب اضطراره إلى التخلِّي عن طرق الحياة التقليدية، كالعيش في الخيام، فيستعين بالحلم على تحمّل فقدان جذور غط الحياة الآيل إلى زوال. ولكنّه لا يستطيع، على أيّة حال، أن يحلم إلا إذا كان في خيمة وليس في البيت الحجري، حيث لابوفِّق بالاتصال. ويجد موسى الشكل الموفّق للتعايش عندما يقيم ، مكرًا منه ، إلى جانب البيت الحجري خيمةً، يلجأ إليها كليا أراد أن يتلقى أحلامه. ومما يشهد على تميز قدرة الفانش الروائعة أنّ هذه الرواية عكن أن تقرأ مستقلة بذاتها، ويتوقع، في الوقت نفسه، أن تعجب أولائك الّذين استمتعوا بقراءة كتبه السابقة ، مثل «نساء جدى الثماني»، و «الجمل ذو (MSt) الخطام» .

DAS VERSTEINERTE ZELT Salim Alafenisch Unionsverlag Zürich. 1993

> الخيمة المتحجّرة سليم الفائش دار النشر أونيونز فرلاغ زوريخ 1993 114 صفحة

تابع سليم الفائض الذي يعيش منذ عام 1973 في هايدلبيرغ بروايته الجديدة، الملتمة، الملينة بالخيال «الخيمة المتحجّرة» تفدير رواياته الناجحة عن موطنه، فلسطين، وقتل هذه الرواية استجدامًا تذكّرًا استجدامًا تذكّرًا المتراعاتيا، ولقدرته على تمثيل عادات المتحده البدوي وتقاليده، ويُرغَم هؤلاء على غو متزايد من خلال التدخلات السياسية و «التحديث). على الاستقرار وترك التنقل، وتتجلى.



PALAST DER SEHNSUCHT Nagib Machfus Unions-Verlag Zürich. 1993

> قصر الشوق غيب محفوظ دار النشر أونيونس فرلاغ زورغ: 1993 626 صفحة

بدأ نجيب محفوظ (ثلاثيته القاهرية) ىنشر رواية (بين القصرين) عام 1958 ، فجاء فيها بأسلوب في القصّ جديد، خرج به على الأسلوب المألوف في كتابة الرواية الواقعية الناقدة للمجتمع. وكان هذا النوع من الرواية يمتاز، حتى ذلك الحين، بيناء واضح، وبإطار زمني لأحداث الرواية لا يجاوز العامين. أمَّا (بين القصرين) فترصد رصدًا زمنيًا تساقط أسرة أحد التجار القاهريين من الطبقة الوسطى في الفترة ما بين نهاية الحرب العالمية الْأُولِي ونهايـة الحرب العالميـة الثانية، وتبين كيف يتآكل تكافلها الاجتماعى. يروى نجيب محفوظ في هذه الرواية التي صدرت مترجمة إلى الألمانية عام 1992 الأحداث المتصلة بعائلة التاجر ذى السلطة الأبوية الواضحة، أحمد عبدالجواد، والذي تتبع الحياة في أسرته أغاطًا تقليدية. وعَرَ هذه الأسرة بأحوال مختلفة تتفق وموضوع الثلاثية، وهو التغيّر في المجال الشخصى، وأكثر من ذلك في الجال الاجتماعي. ويرتبط موضوع الثلاثية ارتباطًا وثبقًا ، على نحو رمزى ، بالتاريخ السياسي والاجتماعي لمصر.

تقديرًا عاليًا، إذ كتب مقالاً اتَّخذ له عنوانًا (فينكلان وقرنه) . فإذا ما مضى القارئ في الكتاب، لقي فيه تراجم لأكثر علياء الآثار الشهورين. فكأمّا تسنّم القارئ آلة تعبر الزمن، يمرّ بالقرنين التاليين مستعرضا حياة علماء الآثار. ويُلحظ أنّ القائمين على الكتاب سعوا إلى الترجمة لعالم الآثار وسان أفكاره الأساسية في أن ، فأفلحوا في ذلك. وآخر من تُرجم له في الكتاب، هيلموت شلغم (3)، رائد علم الآثار في الماء الذي توفي عام 1969 عندما غاص غوصة أخيرة لينهي فص حطام إحدى السفن قبالة جزیرة لبیری، فغرق، فات. ومع الأخذ بالاعتبار ما قيل عن الاضطرار للاختصار، فإن القارئ يفتقد تراجم لعلماء لامعين مثل فالتر باخمان (4)، وفالتر أندريه (5)، وفريدريش ديلتش (6). فاسم فالتر أندريه لا ينفصل عن اسم كتابه «بعث آشـور»، قلعةً شرفاط. وكان عالم الآثار كولدوى (7) بدأ الحفر فيها عام 1903، ثم تابع أندريه العمل حتى نهاية عام 1914. (PH)

(1) Lorenz Berger (2) Johann Joachim Winckelmann (3) Helmut Schläger (4) Walter Bachmann (5) Walter Andrae (6) Friedrich Delitzsch (7) Koldewey

الكتاب، من ناحمة أخرى، إلى إظهار ما في الفترات التاريخية القديمة من حبوبة ، وما في عالم الآثار من تنوّع، فترجموا في هذا المجلّد لعلياء آثار مختصبن بتاريخ الفنون، ولمؤرخين للعارة، إضافة إلى علماء آثار عاملين في المتاحف، وجمامعين الآثار، وأعضاء من معاهد الآثار في الخارج. ويبدأ استعراض علماء الآثار المترجم للم بالثلث الأخم من القرن الثامن عشر بذك عالم الآثار المتعدّد المواهب لورنتس بيرغر (1) المولود في هايدلبيرغ عام 1653. وأهرَ عمل لهذا العالم هو کتابه «معجم مختار لبراندنبورغ»، أثبت فيه الخلِّفات المادية الأثرية الموجودة في برلين أنذاك. ويعدّ بيرغر بوصفه مبدع هذه الطريقة في البحث العلمي من أوائل علماء الآثار والمستغلن بتجارة التحف في زمانه الَّذين تنبُّهوا إلى ضرورة القرن بين هيئة الأشياء، وما يكتب عليها لفهم طبيعتها فهمًا شاملاً. ولكن، بعد وفاته غاب عمله الضخم في نسيان كاد لكون تامًا، وطغت على سمعة بيرغر تمامًـا سمعةُ العبقرى يوهان يوأخيم فينكليان (2) (1717–1768) . وكان هذا العالم على أوّل أمره أمينًا لمكتبة في بلاط أحد الأمراء قرب دريسدن، ثم وجد بعد ذلك في مكتبة الفاتيكان في روما المواد الأساسية لدراساته الكبيرة المعنونة «الفنّ اليوناني بوصفه أغوذ أي . وتتجل معرفة فينكلمان، وما وصل إليه من نتائج في حفرياته العلمية في عمله الذي ظهر عام 1764 بعنوان «تاريخ الفترات القديمة وفنها» . وقدر غوته المكانة المتميزة لفنكلمان

ويعرض معفوظ في الجزء الثاني من الثلثانية من السادر وقصر الشوقة ، السادر الثالثانية من الألمانية من الألمانية عكل المؤتف يكال مرة عشر عن أزمة الإبن الأصفر ، ويقبع الناس المؤتف كال صورة من خلال بيان توق كال المؤتف المؤتفي المؤتفي والسحور ويشرع التحال في المؤتفي المناسبة ، فتبدأ المناسبة بين المناسبة ، وينا الموتف المؤتفي المؤتفية مينه يوني أفراد أسرته .

أمّا الكتاب الثالث في هذه الثلاثية ، وهو لم يترجم إلى الألمنية بعده ، فيتم فسم العرى المائنية في بلغاضي فيده في المنظمة الم

الأخير من الثلاثية عن (الفردوس الأرضى) ، عن (الاشتراكية العلمية) . ولا يستطيع المطّلع على هذه الثلاثية أن يغفل عن وجوه الشبه بينها وبين رواية توماس مان (بودنبروکس) (8). فمحفوظ ومان يصفان بدقة انحلال أسرة تاجر قوية الصلة بالتقاليد، ويحلّ عل جيل التاجر في كلا الروايتين جيل من المثقفين ، مثل هانو بودنم وك عند مان، وكال عند محفوظ، وكلاهما غير واقعى. وعمَّل كال، وأخوته، وأطفال الإخوة نزعات اجتماعية جديدة ، بحيث كان كال النموذج الأول منهم، ومثالا لهم. وأتبع محفوظ، خلافًا لعائلة بودنبركس، هذا الجيلَ بجيل ثالث، يهتم بالسياسية اهتمامًا كبيرًا، ويتوصّل إلى دور اجتماعي سیاسی ذی أثر .

ويبيّن عبد المنعم لبن في كتابه عن التغيّر الاجتماعي في مصر بين 1900 و 1952 عملية التغيّر الاجتماعي في ثلاثية

(8) Buddenbrooks





غيب معفوظ كا يلي: (يصف معفوظ حياة أمرة مصرية، وكيف تخلصت مع الزمن من التصؤرات الدينية المتحجرة لتصل بعد جيلين إلى أطراف الاشراكية . كانت أم المان من من الما قالاً:

وكانت أمارات ضعف سلطة الأب بدت في الجزء الأوّل من الثلاثية ، عندما تمرّد فهمي على أبيه ، وهو الابن الأكبر لعبد الجواد من زواجه من أمينة ، فوقع ضحية تمرّده . ويُفهم موته على أنه دلالة على محاولة فاشلة قام سا المجتمع السائر إلى التمدّن للخلاص من أغاط الحياة القاهرة. وتبلغ المصاعب العائلية عند كال أوجها، وتشابه في مجراها التطورات على الصعيد الوطني. ويتعرّف كال كلّ المسائل المتصلة بالنضج والبلوغ، فتفشل محاولته الأولى للتحرّر من أبيه المستبدّ. أمّا عابدة، الفتاة الأرستقراطية ، فلا تأبه لاهتمامه بها، وتجعله يحسّ بأنّه وقع ضحية لمكم النساء. وتصطدم مشاعره وآماله برفض أبيه القاطع؛ فيرفض أبوه، الملقّب السيّد أيضًا، إعجابه بحركة الاستقلال ، وحبّه العلم ، ورغبته في أن يعمل معلمًا للغة الانجليزية. ويُنعت كال بسبب رفضه للعادات الدينية بأنه «ملحد». ولكن تشكيكه بطرق التفكير التقليدية، واعتراضه على أسلوب الحياة من حوله لا يدفع به إلى العمل السياسي ، كما دفع أخاه ، فهمي . فكمال لا يكاد يقاوم الازدواج في الأخلاق المسيطر لدى والده. وتكشف الأحاديث الكثيرة بين الأب والابن عن عالمين يصطدم أحدهما بالآخر اصطدامًا شديدًا. فيبتعد كال تدريجيًا عن أبيه ، ليحلم بعالم لا آباء فيه . وإذا ما تأمّلنا غاذج الشخوص في على

عفوظ، وجدنا كالا ممَلِاً غير واف لجيل جديد مفكر. وهو نشه يرى حياته غير ذات أجمية، والم يشه إلى مكانه المصحيح إلا بعدما رأى أبناء اختيه، أحمد وعبد المنم، يتخذان مواقف عتالدية، فيشجمهما على العمل السياسي، خاصة الشيوعي أحمد

وليس يجتمع في أي من إخوته نفس

القدر من المهات المتناقضة التي

اجتمعت لأبيهم. فالأبناء اقتسموا بينهم صفاته ، كلُّ أخذ بعضما ، حسما أو سينها. وهذا يذكّر بالتصوّر الطبيعي الّذي يرى أنّ أخطاء الآباء تورَثّ للأبناء . ومثال لهذا المراث في الرواية ، أو ضحية له، ياسين الّذي لم يرث من أبيه، فما يبدو، إلا هوسه الجنسي. ويظهر محفوظ، من ناحية أخرى، كيف عكن أن تتطور فتاتان حيستا البيت، مثلاً لذلك بعائشة وخديجة، مبرزًا التناقض بينهما على نحو بأن. أمًا كال ، الشخص الرئيس في الكتاب الثاني ، فيظهر ، على العكس من ذلك ، مُثَلاً على نحو رمزي لجيل كامل من المثقفين المصريين. ويبدو الأثر المدمر للزمان في الناس على نحو جلى جدًا. ويظهم ذلك لدى عبد الجواد وكال من خلال مرور التطوّر غير الآبه بهما. ولعلّ الصغار يستطيعون تدبّر أمرهم مع «استبداد الزمان» هذا على نحو أفضل. أم أنّ الشقاء الفردي، الفشل الشخصى هو الثمن الذي لابد من دفعه لقاء التقدّم الاجتماعي؟ (PH)

IM SCHATTEN DES GRANATAPFELBAUMES Tariq Ali Diederichs-Verlag München, 1993 Originalausgabe: Shadows of the Pomegrante Tree Chatto/Windus. London, 1992

> في ظلّ هجرة الزمان طارق علي دار النشر ديدريشس فرلاغ ممونخ 1993

طارق على باكستاني من مواليد لاهور عام 1943 ، يعيش منذ عام 1963 في إنكلتره، ويعمل كاتبًا، وصحافيًا، ومخرجًا. اختار لروايته الكيرة الثانية موضوع تدمير الحضارة المغربية في الأندلس بعد تسليم غرناطة إلى الملوك الكاثوليك. وكان المسلمون والمسيحيون عاشوا في الأندلس نحوًا من 800 عام في وضع سلمي تقريبًا، حتى جاء عام 1462 عندما أضطر أبو عبد الله، آخر ملوك بني نصر ، إلى المجرة إلى المغرب. ويقرن طارق على الأحداث التاريخية التي حصلت بعد عام 1492 في الأندلس بصير العائلة الِّي تَخيَلها، عائلة هذيل الِّي تواجه مطالبة المنتصرين بالتنصر أو المجرة. ويخلق الضغط النائج عن هذا الخيار في العائلة جبناء وأبطالا، مؤمنين متشددين ومتشككين ساخرين، أشخاصًا تماشوا مع الوضع القائم وآخرين عازمين على المقاومة . وجميعهم يعلم أنّه يعيش في عالم قضى عليه بالفناء، وأنّه لن يبقى منهم إذا فرّوا سوى ذكريات، أو كا قال المستوطن الزنديق: مستقبلنا هو ماضينا. فالحاضر يغص بالمؤامرات والصراع على

السلطة في الكتيمة الكاتوليكية التي يلاحق رئيسها، المطران سيسيروس، للمشوء نشياً، أفراد الأنة المنتفئة والناس وفيد قبالة هذا المشعن المبلدة غزاطة الشخص، أنيفيو، رئيس بلدية غزاطة المراكشية، وطريقة الحياة المراكشية، وطريقة الحياة المراكشية، وطريقة الحياة لمراكشية، وطريقة الحياة لمراكشية، والمريقة الحياة لمراكشية، والمريقة الحياة لمراكشية، والمراكشية المراكشية المنافعة عالى يضحك وخاذ الشيطان الذي يضحك وأنا ولشحك يبيئية إذلك .



الجماء: الحمامات المتلكة ، ردهة الاستراحة

ولم تجد الإشارة إلى الاتفاقية المقودة عام 1492 بين أبي عبد الله والملوك حرية السادة . كا لم تجد الإنجارة إلى تساح الإسلام في الأندلس إزاء غير المسلمين . فالكنيمة لا تعليق وجود اديان أخرى إلى جانبا، بل هي تدم الاحتفالات بإعدام المسلمين في غرائط على باب الرملة . وهو أمر

بتلقًاه كثير من سكان المدينة ، مسلمين ومسيحيين ، كمن يتلقّى صدمة ثقافية . فيرى عمر، كبير عائلة هذيل، في أحداث غناطة ما بذكر بأحداث بغداد عام 1262 ، لكنّه يقول لأنبغبو إنّ أولائك في بغداد كانوا (برابرة) . وتصبح حال المسلمين لا تطاق، ويزداد الاستفزاز، فيلتقي في حمام غرناطة متأمرون شباب يخطّطون لثورة صدّ القامعين المسحيين. ويزداد التوتر في العائلة نتيجة محاولات المسايرين، مثل المطران ميغيل، هو عرر لعمر، أن يقنع أقرباءه أن لا إبقاء على الروح والمال الأ بالتحول إلى المسحسة. فتطوح بهم الأحداث المستجدة جمعًا، ويهرب زهير، ابن عمر، إلى الجبال لبحارب فيا، بعدما أفنيت عائلته. وجاء النصر النهائي للكنيسة عام 1569 عندما أحمدت ثورة الماكشة الكبرة، ولكن نصر الكنسة الكاثوليكية هذا

كان نصر فيروس.
فالكتاب تناول على نحو رواني
موضوعًا نمتجاهلاً ومكبوتًا، وسيجد
هذا الكتاب قراء على الرغم بما فيه
من أخطاء أريخية، هي نافلة أسلاً،
كحديث للوقف عن السلطنة)
و السلاطن؛ في إسانيا،

DIE WELTEN DES ISLAM 29 Vorschläge, das Vertraute zu verstehen Gernot Rotter Fischer Taschenbuch-Verlag Frankfurf/M. 1993

عوالم الإسلام تسمة وعثرون اقتراكا لفهم المألوف غيرنوت روتر دار النثر فيثر تاشنبخ فرلاغ فرانكفورت أم ماين 1993 237 صفحة

يتُل كتاب الجيب هذا المليء بالملومات محاولة، يرجى له النجاع، قام جا روتر أهتمن بالدراسات الإسلامية جامبورغ، وقصد روتر بهذا الكتاب إلى أن يبدل النظرة المطبوعة بطوابع العسوس الأفكار والمؤلفات والرومانسيين في ألمانيا عن الدول وعنوان الكتاب المتضمن عدة وعنوان الكتاب المتضمن عدة مقالات يعكن غاية صاحبه من تاليغه.

ويعرف في هذا الكتاب تسعة وعبرون غنشا في مقالات قسيم والسياسي، والسياسي، والتقافي، والديني، في المناطق ألق المناطق ألق من المناطق المناطق التنظيم ويشر عنوان الكتاب دولي هذا أنه ليس هناك بين إسلامي واحد، كا أنه ليس هناك بين مسيحي واحد، أو عالم مسيحي واحد، وعبرف الكتاب مسيحي واحد، وعبرف الكتاب المناسجة الراسح، ويعرف الكتاب المناسجة الراسح، ويعرف الكتاب المناسجة الراسح، ويعرف الملتاب الرئيسية الراسح، ويعرف المدان

إسلامية معينة. وتتناول مقالات أخرى أثر الأدب العربي الإسلامي، والرياضيات، والعلوم الطبيعية في المالم الغربي، وتعالم بعض المقالات مسألة المرأة، والتعسورات العدائية، وأهمية الإسلام في إفريقيا السوداء، والعمية الاسلام في إفريقيا السوداء،

وتحدّث بعض المقالات حديثًا عبقًا عن مصطلحات كالجهاد، والشبعة، والأصولية، ففترها من خلال منظار تاريخي ديني، وييني أهمية علماء الفقه الذين دعوا إلى الأصولية، مثل ابن عمية، وابن قيم الجوزية. والأصولية هي الاتجاب الذي لا يبيع الأخذ إلاً بالقرآن والسنة أسائنا الإحكاء.

واهتبت مقالات أخرى بالتسؤرات الشائعة التي تعكّر صدورة الإسلام في الغرب. وترجع أصول هذه التسؤرات الغرب. إلى رفض المسيحية لدين الوحي الجديد، الإسلام ، باعتباره هرطة، واختلط هذا التصور فيا بعد بالدعاية ضد المجهات العربية والمثانية المزحومة على أوروبا وبالشعور الأروبي بالنغوق الناتج عن حركة التوثيم الاستمياري، التوثيم الاستمياري،

ونجد من ناحية أخرى أحكامًا إسلامية مسبقة تجاه الغرب وتجاه إفريقيا السوداء. وجاهت هذه الأحكام تتيجة الانتقاقة قوّة ، وألّي طبع تتفوقها الاستعاري التطورات الانتصادية والسياسية بطابعها على المدى البعيد، وهرّت الموية الثقافية المسلمين المعنين هرًا عيقًا. ((PH)

انضمت إليه مع الزمن وجوه أخرى

DER GARTEN VON DER ANTIKE BIS ZUM MITTELALTER M. Caroll-Spillecke (Hrsg.) Zabern-Verlag Mainz. 1992

الحديقة ، من العهود القديمة حتى العصور الوسطى م . كارول شبيل إكه (عزر) دار النشر تسابرن فرلاغ ماينس1992 293 صفحة

أثرت الحدائق عبر الزمن في خيال الإنسان، وشعوره، وحواسه، وعقله، وتارخ الحديقة منتزع تنوّعًا شديدًا، تنوّع تارغ الإنسان، فلا يجوز النظر واحدة، أو أن يأذذ وجه واحد من وجوهه، ومن الثابت أن الحديثة كانت في فترات عددة صورة إلحية، وفيّنة عدنه في فتروت المهد القدم تعبير عن تتكير وضعور الحديثة، وأدم البستاني فيا. وخيد هذا المحدد التعدم تعبير عن تتكير وضعور الحديثة، وأدم البستاني فيا. وخيد هذا المحدد التعدد التروي الذي يرمي إلى تحسير المخالق المتحدد نداية تارخ الديرية المدينة بالمدينة مناهد المتحدد التروي الذي يرمي إلى تحسير المخالق الخلاق الناس، منذ بداية تارخ الديرية

تتصل بالفتنة ، والفخامة ، والجال . ولكنّ الحديقة كانت داغتا تعبيرًا عن العلاقات الاجتماعية. فعمل بعض مستخدمي الحدائق على الحفاظ من خلالها على استمرار تقاليد معيّنة، وشخص بعضه الآخد في الحداثة. علاقات اجتماعية وسياسية على نحو واضح. وحاول في هذا الكتاب عشرة من المستغلين بالتاريخ القديم، وبتاريخ الحدائق أن يعطوا هذا الموضوع الواسع حقّه. فسعى هؤلاء العلماء من إنكلتره، وفرنسا، والولايات المتحدة، وقبرص، وألمانيا إلى أن يسجّلوا في مقالاتهم تاريخ بناء الحداثق في الشرق وفي أوروبا، كلّ حسب تخصصه. يبحث المقال في دور الحديقة في مصر القديمة . ونجد ابتداء من هذه الفترة المبكرة تقسما لأنواع الحدائق بحسب الوظيفة ، اقتدت به الحضارات الأخرى في الفترات اللاحقة دوغا تغيير تقريبًا. فكانت الحدائق تُقسم إلى بساتين للزراعة، ومتنزهات وحدائق للقصور، وأخرى للمعابد، وحدائق للمقابر.

وكان يستان الزراعة المصرى بتألف من بساتين الخضار، والفاكهة، والعنب، تع فناه من خلال اللوحات الحدارية الكثيرة الموجودة في المقاير الكثيرة من عهدى الملكتين القدعة والوسيطة . وكانت أصناف الخضار وثمار الفاكهة متعدّدة كثيرة، يدلّ على ذلك، مثلاً، الستان الكبير في تلّ العارنة . وكانت الأشجار ، كالنخيل ، تحيط بأحواض الخضار، أو كانت تُستخدم سياجًا للبستان. فإذا ما انتقلنا من مصر إلى العراق لم نجد هناك معلومات كافية عن الحدائق في العهود البابلية والأشورية، مثلها يوجد عن الحدائق في مصر في العهدين الفرعوني والروماني. والعلَّة في قلَّة المعلومات راجعة إلى توالى البناء في مواضع المدن القديمة ، فيصعب على علياء الآثار تحديد مواقع الحدائق تحديدًا أكيدًا. ولكنّنا نجد معلومات عن الحدائق في العراق القديم من اللوحات الجدارية في نينوى الَّتِي تدلُ على أنَّ الحداثق هناك ما كانت تنشأ للترف، بل كانت ضرورة حبوبة . وسب آخر بتبح لنا جمع معلومات واضحة عن الحدائق في

> نقش نذري من طيبة من عهد السلالة الثانية والعشرين: مقبرةً وبستان القربان وماندة الأضحى وحوض ماء بين نخلتين وشجرة جميز



العراق هو أنّ أكثرها كان واقعًا خارج أسوار المدن.

وكانت الحدائق في تلك المنطقة المناخية لا تقوم دون أنظمة للري، فا كان يمكن إنشاؤها في أي مكان. ونستدل على ذلك يمكر فخارية، وجاوة مكسورة تقلل حدائق معلقة، ويساتين نخيل، ومدينة ماري على الفرات. ومدينة ماري على الفرات. أتم حال، أنهم تعلقوا تعلقا عند اليونان إلا ماري على المخات عند اليونان يحدائهم، إذ لا تحداث تحاشأ على الخراصة، على بحدائهم، يتعلقوا تعلقا خاشا بحدائهم، في الزراعة، كانت منظمة تنظماً علما حداً.

وتشترك هذه الحدائق في هذا مع حدائق المدن، والقلاع، والأديرة في العصور الوسطى في أوروبا ؛ إذ كانت الغاية من تلك البساتين الزراعية تزويد المواطنين بالطعاء.

يسهم، جزءًا من الحياة العاتة ، والخاصة، والدينية ، ونجد غاذج أثرية له في مدن والدينية ، ونجد غاذج أثرية له في مدن الزراعية والمساحات الحضراء . وامت الزراعية والمساحات الحضراء . وامت التراث الروماني في بناء الحدائق الم العالم البيزنطي . وكانت تجتمع العناصر المحالية والعملية في الحدائق ممًا ، وترمز إلى جنة عدن في الكتاب المقدس ، في هذا الحال الثقافي كذلك ، حاول الناس عاكمة العالم الثالي ، واستهدى هذا الإطار الثقافي تما اللامات والمحتودة .

النخيل، والمتنزهات في الحضارة الشرقية، ذات مصادر المياه المتنشئة والفرات. ويأخذ على هذا الكتاب إغضاله الإضارة إلى العلم العرب الذين انتقل العلم إلى أوروبا على أيديم. فيشار هنا، مثلاً، إلى ابن ميلادية، ونشات أعالمه في النبات والفلاحة إلى الالاتينية، واستخدمت باعتبارها مصدراً كتابيًا موقعًا. كذلك أغضلت الإشارة إلى كتاب آخر في النبات، نسب وهما إلى كتاب آخر في له أصلاً عربيًا، واستُخدم أساسًا النبات، نسب وهما إلى أرسطو، مع أن العام الزراعية في المصور الوسطى.



نقش أشوري، طقس التخصيب، مَلَكٌ يلقّح النواوير الأنثوية في شجرة رمزية بحبوب اللقاح الذكرية

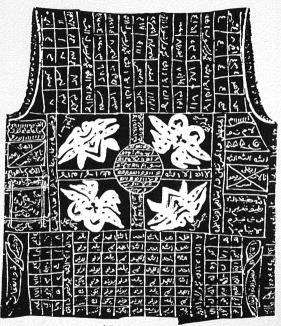

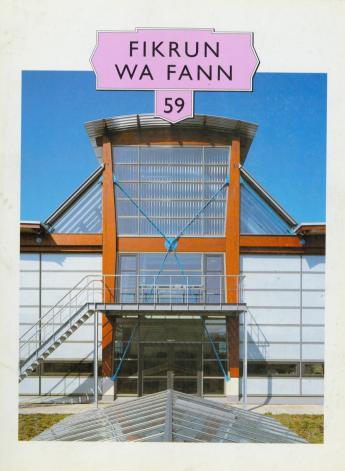